# 

تأليف لِإِمَام الْعَلَامَة أَبِي الْوَفَاعِلِي بَى عَقِيلُ بَى محمَّدَ بِنَ عَقِيلُ بَى عَبْدِلِلَه الجِنْبائِي الْمَعْدَادِي الْطَفَرِي الخِنْبائِي الْمَعْدَادِي الْطَفَرِي المَنْوفي سَدَنَّة ٥١٣ هِ

جَمْعُ وَإِعْدَادُ إِنْ يَجْرُرُونَ فَيْفِيلُ بِي جَبُوهُ فَالِمُرُلِ اللهِ الشَّرِيِّ



﴿ الْمُلْكِمِينَ الْمُنْكِينَ الْمُلْكِمِينَ الْمُ

و المنظم المنظم





رقم الإيداع Y - - Y / Y - Q - -الترقيم الدولي 977-331-441-3

تىغىدىغاكى: ٥٤٥٧٧٦٩ ى : ١٩١٠٠٥ - ٢٢٢٠٠٢

E-mail: dar\_aleman@hotmail.com







تأليْنُ إِلْمَامِ الْعَلَامَة أَبِي الْمُفَارِعَلِي بَى عَقِيبُلُ بِن محمَّدَ بِن عَقِيلُ بِن عَبْدِلِلّه الحِنْبلِيّ الْبَغْدَادِيِّ الْطُفَرِيِّ المنوفي سَسَنَة ٥١٣ هر

جَمْعُ وَاعْدَدُ أَى جَبُرُ (لِللهِ فِيْعَرَبُ بِيَ جَبُرُولُ اللهِ الْمِرْتِيَ عَمَا اللَّهُ عَمَنُهُ







### بيئه أللوالجمز التجينم

### مُعتكلِّمْت

إِنَّ الحمْدَ لله ، نَحْمَدُه ، ونَسْتَعينُه ، ونَسْتَغفْره ، ونَعُوذُ بالله مِنْ شُرورِ أَنْفُسنَا ، وَسَيِّئَات أَعْمَالناً ، مَنْ يَهْده الله فَلا مُضِلَّ لَه ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادَى لَه ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِله إِلاَّ الله وَحْدَهُ لا شَريكَ له ، وأشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عبده ورسوله .

أَمَّا بعدُ: فمنْ فَضْلِ اللهِ عَلَيَّ أَنْ حَبَّبَ إِلَيَّ الحَيَاةَ بَيْنَ مَطَاوِي الكُتُبِ النَّافِعَةِ، وَأَثْنَاء قَرَاءَتي كَانَتْ تَمُرُّ بي القِطْعَةُ مِنَ الكَلامِ البَلِيغِ، الَّتي تَجْمَعُ بَيْنَ الإِيجَازِ وَالإَعْجَازِ، بَيْنَ المُتْعَة والفَائدة.

وبَعْضُها تحملُ توقيعاتِ الإِمامِ العَلاَّمةِ أَبِي الوَفَاء بْنِ عَقِيلِ الْحَنْبَلِيِّ - رَحِمَهُ اللهُ - كَأَزْهَارٍ مُتَنَاثِرَةٍ فِي حَدَائِقَ ذَات بَهْجَة (١)، فيها مِنْ كُلِّ زَوْج بَهِيج، اللهُ - كَأَزْهَارٍ مُتَنَاثِرَةٍ فِي حَدَائِقَ ذَات بَهْجَة (١)، فيها مِنْ كُلِّ زَوْج بَهِيج، اللهُ الْقُلُونُ» إِبَّانَ ازْدهارِه، وَقَبْلَ أَنْ تَعْرُبَ اقْتَطَفَهَا العُلَمَاءُ عَنْ كُتُب ابْنِ عَقِيلِ سِيَّمَا ﴿ الفُنُونُ ﴾ إِبَّانَ ازْدهارِه، وَقَبْلَ أَنْ تَعْرُبَ شَعْرُبَ مَنْهُ وَمَا غَرَبَتْ إِلاَّ حَينَ قَلَّ الاهتَمامُ بِالْعِلْمِ، وقَعَدَت همَمُ النُسَّاخِ عَنْ نَسْخِ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ ال

<sup>(</sup>١) قَدْ شَهِدَ لابْنِ عَقيلِ بِالتَّفَنُّنِ في صنَاعة الكلام عُلماءٌ أَعْلامٌ: قَالَ شيخُ الإِسلام ابْنُ تَيْميَّةَ - رَحِمَهُ اللهُ - في « دَرْءِ تَعَارُضِ العَقْلِ والنَّقْلِ» (٥/ ١٠ - ٦١): «يوجَدُ في كلامه - أي: ابْنِ عَقيلِ - مِنَ الكَّلام البليغ مَا هو مُعَظَّمٌ مَشْكُورٌ». وقَالَ العمادُ الأصْفَهانيُّ في كتابه « خَريدة القَصْر» (٣/ ٢٩): «وجَدْتُ - أي: لابن عقيلِ - كَلامًا جَزْلًا، سَهْلاً، وأسلوبًا بديعًا رائقًا، ومنْهاجًا قويًّا واضحًا». وقَالَ ابنُ الجوزيِّ - رحمه اللهُ - كما في «الذيّلِ» (١/ ٣٢٤): «وكَانَ لَهُ الخَاطِرُ العاطرُ». قُلْتُ: حَسْبُكَ بِهَا شَهَادَةً، فلا يَعرفُ الفَصْلَ لأَهْله إِلا ذَوُوهُ، وَمَنْ شَهدَ لَهُ خُزَيْمَةُ فَهُو حَسْبُهُ.

<sup>(</sup>٢) قَالَ الذَّهَبِيُّ - كما في (الذَّيْلِ» (١/٤٤٩) عن (الفُنون»: (لم يُصَنَّف في الدُّنْيَا أَكْبَرُ منْ هَذَا الكتَاب». وقَالَ الإِمامُ القَزْوِينيُّ - كَمَا في (الذَّيْلِ» (١/٥٤٥) - عن بَعْضِ مَشَايْخِهِ أَنَّهُ قَالَ: (هو تَمَانُمائَة مُجَلَّدَة».

7 ~~

وَلَعَلَّ ذَلِكَ كَانَ سَبَبًا في ضَيَاعِهِ - والله أَعْلَمُ  $-^{(1)}$ .

وَقَدْ بَقِيَتْ بَعْضُ تِلْكَ الأَزْهارِ في كُتُبٍ مُتَفَرِّقَةٍ، آثَرْتُ جَمْعَهَا في كِتَابِي هَذَا، وسَمَّيْتُهُ «صَيْدُ الْخَوَاطِرِ».

وأرَىٰ أَنَّ هَذَا العُنوانَ هُوَ الأَلْيَقُ؛ لأَنَّ جُلَّ مَا في «الفُنونِ» هُوَ عـبارةٌ عَنْ خَوَاطِرَ، وَهَذَا مِنْهَا، وَقَدْ أَشَارَ إِلَىٰ ذَلِكَ ابْنُ عقيلٍ نَفسُهُ، وبَعْضُ مَنْ نَقَلَ عَنْهُ.

قَالَ ابْنُ عَقِيلِ - رَحِمَهُ اللهُ - : « فَمَا أَزَالُ أُعلِّقُ مَا أَسْتَفيدُهُ مِنْ أَلْفَاظِ العُلَمَاءِ، وَمِنْ صَيْدِ الخَوَاطِ النَّتِي تَنشُرُهَا المُنَاظَرَاتُ والمُقَابَسَاتُ في وَمِنْ بُطُونِ الصَّحَائِفِ، وَمِنْ صَيْدِ الخَوَاطِ النَّتِي تَنشُرُهَا المُنَاظَرَاتُ والمُقَابَسَاتُ في مَجَالِسِ العُلَمَاءِ، ومَجَامِعِ الفُضَلاءِ - طَمَعًا في أَنْ يَعْلَقَ بي طَرَفٌ مِنْ الْفَضْلِ مَجَالِسِ العُلَمَاءِ، ومَجَامِعِ الفُضَلاءِ - طَمَعًا في أَنْ يَعْلَقَ بي طَرَفٌ مِنْ الْفَضْلِ أَبْعَدُ مِنَ الجَهْلِ؛ لَعَلِي أَصِلُ إِلَىٰ بَعْضِ مَا وَصَلَ إِلَيْهِ الرِّجَالُ قَبْلي »(٢).

وَقَالَ - أَيْضًا - رَحِمَهُ اللهُ - : « إِنِّي لا يَحِلُّ لي أَنْ أُضَيِّعَ سَاعَةً مِنْ عُمُري، حَتَّىٰ إِذَا تَعَطَّلَ لِسَانِي عَنْ مُذَاكَرَةٍ، وبَصَرِي عَنْ مُطَالَعَةٍ - أَعْمَلْتُ فِكْرِي في حَالِ رَاحَتِي وَأَنَا مُسْتَطْرِحٌ، فَلا أَنْهَضُ إِلاَّ وقَدْ خَطَرَ لي مَا أُسَطِّرُهُ » (٣).

وَقَالَ الإِمَامُ أَبِوِ الفَرَجِ ابْنُ الجَوْزِيِّ - رَحِمَهُ اللهُ - : ﴿ وَكَانَ لَهُ الخَاطِرُ العَاطِرُ، والنَّعَاطِرُ، والنَّعَاطِرُ العَاطِرِهِ والْبَحْثُ عَنْ الغَوَامِضِ والدَّقَائِقِ، وَجَعَلَ كِتَابَهُ الْمُسَمَّىٰ بـ (الفُنُونِ) مَنَاطًا لِخَوَاطِرِهِ وَوَاقعاته ﴾ ( أ ) .

<sup>(</sup>١) طُبِعَ مِنْهُ قِطْعَةٌ في مُحَلَّدَيْنِ في المطْبَعَةِ الكَاثُولِيكيَّةِ سنَة (١٩٧٠ من تاريخِ النَّصَارَيٰ)، حَقَّقَها الدُّكتُور / جُورچُ المَقْدسيُّ، وَقَد اسْتَفَدْتُ مِنْها.

<sup>(</sup>٢) «الفنون» (١/٧).

<sup>(</sup>٣) «الفنون» (١٢/١).

<sup>(</sup>٤) «الذَّيْلُ علَىٰ طَبقاتِ الحَنَابِلَةِ» لابن رجبٍ (١/٣٢٤).

V CONTRACTOR OF THE PROPERTY O

وَأَخْبِيرًا: أَسْأَلُ الله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - بِأَسْمَائِهِ الحُسْنَىٰ وَصِفَاتِهِ العُلْيَا أَنْ يَجْعَلَ عَمَلِي كُلَّهُ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الكَرِيمِ، وَأَنْ يَغْفِرَ لِي ولوالِدَيَّ . وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .

و حتبه أبو تحبر المراتي في صبل بن محبره قالير المراسري دار الحديث العامرة بِمَعْبَرَ حَرسها الله

### تَرْجَمَةُ أَبِي الْوَغَاءِ بِنْ عَقِيلِ (١)

هُوَ الإِمَامُ العَلاَّمَةُ الْبَحْرُ شَيْخُ الْحَنَابِلَةِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّد بْنُ عَقِيلِ بْنُ أَحْمَدَ اللَّهَ الْعَكَلَمُ، أَبُو الْوَفَاءِ، اللَّهُ دَادِيُّ، الظَّفَرِيُّ، الْمُقْرِيُّ، الفَقِيهُ، الأُصُولِيُّ، الْوَاعِظُ، المُتَكَلِّمُ، أَبُو الْوَفَاءِ، أَبُو الْوَفَاءِ، أَجُدُ الأَئِمَّةِ الأَعْلامِ، وَشَيْخُ الإِسْلامِ (٢).

وُلِدَ سَنَةَ إِحْدَىٰ وَثَلاثِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ، كَذَا نَقَلَهُ عَنْهُ ابْنُ نَاصِرٍ، والسَّلَفِيُّ، قَالَ ابْنُ الجَوْزِيِّ: « وَرَأَيْتُهُ بِخَطِّهِ »(٣).

<sup>(</sup>١) أَخْبَارُهُ في : طَبَقَاتِ الْحَنَابِلَةِ (٣/ ٤٨٢)، ومُخْتَصَرِهِ (٤١٣)، ومَنَاقِبِ الإِمامِ أَحْمَدَ (٤٣٢)، والنَّيلِ عَلَىٰ طَبقاتِ الْحَنابِلَةِ لابن رجب (١/ ٣١٦)، ومُخْتَصر الذَّيلِ عَلَىٰ طَبقاتِ الْحَنابِلَة لابن نصر الله (ص٥١)، والمقصد الأرشَد (٢/ ٢٤٥)، والمنْهَجِ الأَحْمَد (٣/ ٢٧)، ومُخْتَصَرِهِ (الدُّرُّ المُنَصَّدِهِ (الدُّرُ المُنَصَّدِهِ (الدُّرُ المُنتَظَم (١/ ٢١٧)، والمُصْرِةِ قَصْمُ شَعْراء العراق» (٣/ ٢١)، ومُعجم ابن عساكِرِ (٢/ ٢١٧)، والمُنتظم (١/ ٢١٢)، والكامل في التاريخ (١/ ١١٥)، ومرآة الزمان (١/ ٢١٦)، ومَعجم ابن عساكِر وَمَعْرِفَة القُرَّاءِ الكِبار (١/ ٢٨٤)، والكامل في التاريخ (١/ ٢١٥)، ومرآة الزمان (٢/ ٢٩١)، ومَعجم ابن عساكِر وميزفَة القُرَّاءِ الكِبار (١/ ٢٨٤)، والعَبر (٤/ ٢١٩)، والمَامِلُ وميزفَة النَّرُاءِ الإسلام (١٩٤٩)، وتاريخ الإسلام (١٩٤٩)، والإعلام بوقيَات الأعلام وميزان الاعتدال (٣/ ١٤١)، والعبر (٤/ ٢٢١)، والمُسْتقادُ منْ ذَيْلِ تاريخ بَعْدَاد (١٩٢)، والوَافي اللوَقِيَ (١/ ٢١)، والمُعين في طبقات المحدِّثينَ (١٥٠)، والمُسْتقادُ منْ ذَيْلِ تاريخ بَعْدَاد (١٩٢)، والوَافي الوَقيَات (١/ ٢٤٣)، ومرأة الجنان (٣/ ٢٠١)، والبداية والنّهاية (١/ ٢١٨)، والنَّقِسِ (١/ ٢١٨)، والمُنْتَقِينِ (١٩٠)، والمُؤْلِع عَلَىٰ أبواب المُقْنع (٤٤٤)، والمُدْخَل لابن بَدْرَانَ (٢١٦)، وطبقات المُفَسِرين للدَّاوديُّ (١/ ١٧١)، وشَدْرَات الذَّهَبِ (٤/ ٣٥)، والمُدْخَل لابن بَدْرَانَ (٢١٦)، وطبقات المُفَسِرِين للدَّافِديُ (١/ ١١٧)، وشَدْرَات الذَّهَبِ (٤/ ٣٥)، والمُعْلِع عَلَىٰ أبواب المُقْنع (٤٤٤).

<sup>(</sup>٢) ذَيْلِ طَبَقَاتِ الْحَنَابِلَةِ (١/٣١٦)، والسَّيَر (١٩/٩٤).

٣) ذَيْلِ طبقاتِ الحَنَابلة (١/٣١٧).

#### شُيُوخُهُ:

شُيُوخُ ابْنِ عَقيلِ كَثيرونَ، وَقَدُ نَقَلَ ابْنُ رَجَبِ (١) عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

شيْخي في القراءة: ابْنُ شِيطَىٰ (٢).

وفي النَّحُو والأدَب: أَبُو القَاسِمِ بْنُ بَرْهَان (٣).

وفي الزُهْد: أَبُو بَكْرِ الدِّيْنَورِيُّ (١)، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ زَيْدَانَ، وأَبُو الحَــسننِ القَرْوِينِيُّ (٥) - وَذَكَرَ جَمَاعَةً غَيْرَهُمْ مِنَ الرِّجَالِ والنِّسَاءِ - .

■ وفي آداب التَّصَوُف: أبو مَنْصُورٍ صَاحِبُ الزِّيَادَةِ العَطَّارُ (٦).

- وفي الحديث: ابْنُ التَّوَّزِيِّ (٧)، وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ بِشْرانَ، والعُسَارِيُّ، والجَوْهَرِيُّ، وَخَوْرُهُمْ.
  - وفي الشعر والترسل: ابْنُ شبل (<sup>٨)</sup>، وَابْنُ الفَضْل (<sup>٩)</sup>.
    - وَفِي الْفَرَائِضِ: أَبُو الفَضْلِ الْهَمْدَانِيُّ (١٠).
      - وفي الْوَعْظِ: أَبُو طَاهِرٍ بْنُ العَلاَّفِ (١١).

(١) «ذيل طبقات الحنابلة» (١/٣١٧ - ٣٢٠).

(٢) هو: أبو الفَتْحِ عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ الْحُسَيْنِ البَغْدَادِيُّ (ت: ٥٠٠هـ).

(٣) هو: الإِمامُ العُلاَّمَة النَّحْوَيُّ المَشْهورُ عَبَّدُ الوَاحِدِ بْنُ عَليٌّ بنِ بَرْهَانِ العُكْبَريُّ (ت: ٣٥٦هـ).

(٤) هُوَ: مُحَمَّدُ بْنِ إِبْرَاهِيمَ القارئُ، نَزيلُ بَغْدَادَ (ت: ٤٤٩هـ).

( ٥ ) هو: الإمامُ الفقيهُ عليُّ بن عُمرَ بنِ الحَسنِ ( ت: ٤٤٢هـ) .

(٦) هُو: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُبَيْدِ (ت: ٤٦٨ هـ).

(٧) هُوَ: أَحْمَدُ بْنُ عَلَى بْنِ الْحُسَيْنِ (ت: ٤٤٢هـ)٠

( ٨ ) هُوَ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ شَبْلِ ( ت: ٣٧٣ هـ )، لَهُ ديوانُّ سائر. ( ٨ ) هُوَ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ شَبْلِ ( ت: ٣٧٣ هـ )، لَهُ ديوانُّ سائر.

(٩) هُوَ : الشَّاعِرُ المَشْهُرُ المَعْرُوفُ بـ «صُرَّدُرً»، اسْمُهُ عَلَيُّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلَيٌّ بْنِ الفَضْلِ، لَهُ دِيوانٌ مَطْبُوعٌ في (٢٣٨) صفحةً، (ت: ٤٦٥هـ).

(١٠) هُوَ: الإِمامُ الفَرَضِيُّ عَبدُ المَلكِ بْنُ إِبْراهيمَ بْنِ أَحْمَدَ الهَمْدَانيُّ (ت: ٤٨٩هـ) .

(١١) هُوَ: مُحَمَّدُ بْنُ عَلْيٌ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ أَبُو طَاهِرِ العلاَّفُ البَغْدَاديُّ (ت: ١٤٢هـ).

- وفي الأصول: ابْنُ الْوَليدِ، وَأَبُو القَاسِمِ بْنُ التَّبَّانِ.
- وفي الفِقْهِ: أَبُو يَعْلَىٰ، وأَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ، وأَبُو نَصْرِ بْنُ الصَّبَّاغِ، وَأَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ.

إِلَىٰ أَنْ قَالَ: وَمِنْ مَشَايِخِي أَبُو مُحَمَّد التَّميميُّ، وَمِنْهُمْ: أَبُو بَكْرِ الْخَطِيبُ. وَهَوْلاءِ هُمْ أَئِمَّةُ عَصْرِهِمْ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ عُلُوِّ هِمَّتِهِ - رَحِمَ اللهُ الجَمِيعَ - . تَلامذَتُهُ:

تَتَلْمَذَ عَلَىٰ الإِمامِ أبي الْوَفَاءِ بْنِ عَقِيلٍ خَلْقٌ كَثِيرٌ، فَمِنْ أَشْهَرِهِم:

- ١ عُمَرُ بْنُ ظَفْرٍ بْنِ حَفْسٍ المُغازِلِيُّ (ت: ٥٤٢ هـ)(١).
- المُبَارَكُ بْنُ كَامِلِ البَغْدَادِيُّ المَعْرُوفُ بِابْنِ الخفافِ (٢).
- ٣ ... مُحَمَّدٌ بْنُ نَاصِرِ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّلاميُّ المُحَدِّثُ أَبُو الفَضْلِ (ت:٥٠٥هـ)(٣).
  - ع صَدَقَةُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَدَّادِ الفَقِيهُ الْمؤرِّخُ الْحَنْبَلِيُّ (ت: ٧٧٥هـ)(٤).
- مَعْدُ اللهِ بْنُ نَصْرٍ بْنِ سَعِيدٍ المعروفُ بِابْنِ الدَّجَاجِيِّ الواعِظُ الحَنْبَليُّ
   (ت: ٦٤ ٥هـ) (٥).

<sup>(</sup>١) الذُّيْل لابن رجب (١/٥٥١، ٢١٤، ٣٠٣، ٣٣٩).

<sup>(</sup> ٢) المرجع السابق ( ١ /١٥٥، ٢١٤، ٣٠٣، ٣٣٩) .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (١/٥٥٠، ٢١٤، ٣٠٣، ٣٣٩).

<sup>(</sup> ٤ ) المرجع السابق ( ١ / ١٥٥ ، ٢١٤ ، ٣٠٣ ، ٣٣٩ ) .

<sup>(</sup> ٥ ) المرجع السابق ( ١ / ١٥٥، ٢١٤، ٣٠٣، ٣٣٩ ) .

#### مُؤَلَّفَاتُهُ:

لابْنِ عقيلٍ مُؤلَّفاتٌ كَثيرةٌ في أصُولِ الدِّينِ، والْفِقْهِ، والفُرُوعِ، والزُّهْدِ، وَاللَّهُدِ، وَاللَّهُ وَعَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَاللَّهُ وَعَاللَّهُ وَعَاللَّهُ وَعَاللَّهُ وَعَاللَّهُ وَعَاللَّهُ وَعَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ واللللْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولُولُولُولُولُولُولُ وَاللَّهُ وَاللْمُولُولُ وَاللَّهُ وَاللْمُولُ وَاللْمُولُ وَاللَّهُ وَالللّهُ

وفيما يَأْتِي ذِكُرُ بَعْضِ مُؤَلَّفَاتِهِ:

الفُنُون، وهو مِنْ أَكْبَرِ مُؤَلَّفَاتِه، بَلْ لَم يُؤَلِّفْ في الإِسْلامِ مِثْلُهُ وَلا أَكْبَرُ مِنْهُ.
قَالَ ابْنُ رَجَبٍ - رَحِمهُ اللهُ -: «وَأَكْبَرُ تَصَانِيفِهِ كِتَابٌ «الفُنُون»، وَهُو كَتَابٌ كَبيرٌ جدًّا، فَيْه فَوَائدُ كَثيرةٌ جَليلَةٌ في الْوَعْظ، والتَّفْسير، والْفقْه، والأَصْليْن، والنَّحْو، واللَّغة، والشِّعْر، والتَّارِيخ، والحكَايات، وفيه مُنَاظراته، ومَجَالسه التي وقعت له، وخَواطره، ونتائج فكره، قيَّدَها فيه (٢).
ومَجَالسه التي وقعت له، وخَواطره، ونتائج فكره، قيَّدَها فيه (٢).
وقال أَبُو حَكيم النَّهْرَوانِيُّ: «وقَفْتُ عَلَىٰ السَّفْرِ (٣) الرَّابِع بَعْدَ الثَّلاثِمائة مِنْ كَتَابِ الفُنُونَ »(٤).

وَقَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ في «تاريخِه»: «لَمْ يُصنَّفْ في الدُّنْيا أَكْبَرُ مِنْ هَذَا الكَتَابِ، حَدَّثَني مَنْ رَأَىٰ مِنْهُ المُجَلَّدَ الفُلانيَّ بَعْدَ الأَرْبَعِمَائَة ٍ»(°).

وقَالَ ابْنُ رَجَبٍ - رَحِمَهُ الله - : أَخْبَرَنِي القَرْوِينيُّ قَالَ: ( سَمِعْتُ بَعْضَ مَشَايخنَا يَقُولُ: هُو تَمَانمائَة مُجَلَّدَة (٢) »(٧).

<sup>(</sup>١) انظُرْ كتاب «الفصول في الآداب ومكارم الأخلاق» لابن عقيلٍ، تحقيق الشيخ عبد السلام السُّحيمي - حفظه الله - (ص٢٠).

<sup>(</sup>٢) «الذَّيْل عَلَىٰ طبقات الحنابلة» (١/٣٤٤).

<sup>(</sup>٣) السِّفْر - بالكسر - : الكتاب الكبير، و الجمع أسْفار.

<sup>(</sup>٤) «الذَّيْل عَلَىٰ طبقات الحنابلة» (٢٤٤/١).

<sup>(°) «</sup>الذَّيْل عَلَىٰ طبقات الحنابلة» (١/٣٤٤، ٣٤٥).

<sup>(</sup>٦) هَذَا الاصطرابُ في عَدد الأَجْزاء مردُّهُ - واللهُ أَعْلم - لاختلاف النُّسَّاخ وَعَدَد أَوْرَاق الأجْزاء.

<sup>(</sup>٧) انظُرْ حَاشيَة الذَّيل (١/٣٤٥) بتحقيق عبد الرحمن العُثيمين.

٢ - الفُصُولُ في الفِقْهِ، ويُسَمَّىٰ كِفَايَةُ المُفْتي، في عَشَرَة مُجَلَّدَاتِ (١).

- ٣ أَحَاديثُ سُئلَ عَنْهَا فَأَجَابَ (٢).
  - $= |V_1(n)|^2 + |V_2(n)|^2$
- الإشارة ، و هو اخْتِصار لكتاب الرُّوايتين والوجْهين له (٤).
  - ٣ الانْتِصَارُ لأَهْلِ الْحَدِيثُ (٥).
- ٧ التَّذْكِرَةُ في أُصُولِ الفِقْهِ (١). مُخْتَصَرٌ عَلَىٰ قَوْلِ واحِد في المذهب، مَخْطُوط (٧).
  - ٨ تَفْضيلُ العبَادَات عَلَىٰ نعيم الجَنَّات (^).
    - $oldsymbol{q}=\ddot{ extbf{1}}$ النَّفْسِ $oldsymbol{q}$ .
- ١ الجَدَلُ في الفِقْهِ، مَطْبُوعٌ في مَحَلَّةِ الدِّرَاسَاتِ الشَّرْقيَّةِ بِالمَعْهِدِ الفرنسيِّ بدِمَشْقَ سَنَةَ (١٩٦٧م) بِعِنَايَةِ جُورِج مَقْدسِيٌ، وأَعَادَ تَحْقيقه وَنَشْره الدُّكْتور عَليٌّ العميرينيُّ سنة (١٤١٨هـ)، وطُبِعَ بِمَكْتَبَةِ التَّوْبَةِ في الرِّياضِ.

<sup>(</sup>١) ذكَرهُ ابن رجب في «الذّيل» (٢ /٣٤٧)، وهو مخطوط، توجد منه قطعةٌ في المكتبة الظاهريَّة برقم (٦٣) فقه حَنْبَليٌّ، وقطعةٌ أخرىٰ في دار الكتب المصْريَّة برقم (٢٥) فقه حَنْبليٌّ.

<sup>(</sup>٢) «الذَّيل على طبقات الحنابلة» (١/٣٤٧).

٣٤٥)، والذَّيل على طبقات الحنابلة» (١/٣٤٥)، وتوجد نسخةٌ في الظَّاهريّة برقم (٨٧) كما في كتاب «جزء في الأصول» لابن عقيل (ص٢٣)، وهو لسليمان العمير.

<sup>(</sup> ٤ ) « الذَّيل على طبقات الحنابلة » ( ١ / ٣٤٥).

<sup>(</sup> ٥ ) « الذَّيل على طبقات الحنابلة » (١ / ٣٤٥).

ر ٦ ) «الذَّيل على طبقات الحنابلة» (١/٣٤٥).

<sup>(</sup> ٧٣ ) . وجد منه نسخة في الظَّاهرية برقم ( ٨٧ )، ذكر ذلك سليمان العمير في مقدِّمته لجزء في الأصول ( ٣٠٠ ).

<sup>(</sup>  $^{(\Lambda)}$  الذيل على طبقات الحنابلة » (  $^{(\Lambda)}$  ).

ر ٩ ) «الذيل على طبقات الحنابلة» (١/٣٤٦).

١١ - جُزْء في الأصول، مَطْبُوع (١).

۱۲ – نفي التَّشْبيه (۲).

١٣ - جُزْء في الوقف إِذا خَربَ وَتَعَطَّلَتْ مَنَافعُهُ (٣).

١٤ - الروايتين والوجهين (٤).

• ١ - رُءوس المسائل<sup>(٥)</sup>.

١٦ - شرح مُخْتَصَر الخرقيُّ (٦).

١٧ - شمائلُ الزُّهَّاد (٢).

١٨ - عُمْدُة الأَدلَّة (^ ).

**٩** الفرَقُ <sup>(٩)</sup>.

· ٢ - الواضحُ في أُصُولِ الفِقْهِ (١٠).

٢١ - فُصُولٌ في الآداب ومكارِمِ الأَخْلاقِ (١١).

(١) بتحقيق د/ سليمان العمير عن دار السَّلام بالرِّياض (١٤١٣هـ).

(٢) ذكره ابن رجب في «الذيل على طبقات الحنابلة» (١/٣٤٧).

(٣) «الذيل على طبقات الحنابلة» (١/٣٤٦).

(٤) انظر «الذيل على طبقات الحنابلة» (١/٣٤٧).

(٥) انظر «المُطْلع» للبعليُّ (٤٤٥).

(٦) انظر «شرح الزركشيِّ عَلَىٰ مختصر الخرقيِّ » (١/٤٤)، تحقيق عبد الله بن جبرين.

( ٧ ) ذكره البَغْدَاديُّ في هَديَّة العارفين ( ١ / ٦٩٥ )، و«إيضاح المكنون» ( ٢ / ٤٥ ).

( ٨ ) ذكره ابن رجب في «الذيل على طبقات الحنابلة» ( ١ /٣٤٧).

(٩) ذكره الزركليِّ في «الأعلام» (٤/٣١٣).

(١٠) ذكره البعليُّ في «المُطلع» (ص٥٤٥)، وابنُ رَجب في «الذيل على طبقات الحنابلة» (١/٣٤٧)، وذكر الدكتور سليمان العمير: أنَّ الكتابَ حَقَّقَهُ عَددٌ منَ الدَّارسين بجامعة أم القرى، ولَمْ يُطبَعْ.

(١١) طُبِعَ طبعةً طَيِّبَةً في دار الإمام أحمد بتحقيق الشيخ الدُّكتور عبد السَّلام بْنِ سالم بن رَجَاءٍ السُّحَيْميِّ - حفظه الله - ، وقد اسْتَفَدْتُ منه، فجزاه الله خيراً.

٢٢ - الكِفَايَةُ في أُصُولِ الدِّينِ (١).

٣٣ - المجالِسِ والنَّظَرِيَّاتِ (٢).

٢٤ - مَسَائِلٌ مُشكِلةٌ في آياتِ القُرْآنِ (٣).

٢٥ – المُعْتَقَد (٤).

٢٦ - المُفْرَدَات في الفقْه (°).

۲۷ - المُنَاظَرَات<sup>(۲)</sup>.

۲۸ - المُنْثور<sup>(۲)</sup>.

٢٩ - النَّصيحَة (٨).

· ٣ - جزء في مَدْحِ الحَلاَّجِ (٩).

(١) ذكره البعليُّ في «المُطْلع» (ص٥٤٥).

(٢) ذكره ابن رجب في «الذّيل على طبقات الحنابلة» (١/٣٤٧)

(٣) ذكره ابن رجب في «الذّيل على طبقات الحنابلة» (١/٣٤٧)

(٤) ذكره الدُّكتور سليمان العمير في مقدِّمته له جزء في أصول الدِّين» (ص٢٨).

( ° ) ذكره ابن رجب في « الذّيل على طبقات الحنابلة » ( ١ /٣٤٧)

( ١ ) ذكره الدُّكتور سليمان العمير في مقدِّمته لـ جزء في أصول الدِّين» ( ص٢٨ )، وقَال: ذكره العماد الأصبهانيُّ.

( Y ) ذكره ابن رجب في «الذّيل على طبقات الحنابلة» ( ١ /٣٤٧)

( ٨ ) ذكره الدُّكتور سليمان العمير في مقدِّمته له جزء في أصول الدِّين» ( ص٢٨ )، وقَال: ذكرها ابنُ قُدامَةَ في كتابه «الردِّ عَلَيْ ابن عقيلِ»، وهو كتابٌ مخطوطٌ.

(٩) صنَّفَهُ في شَبَابِهِ، ذكر ذلكَ ابْنُ الجوزيُّ في «المنتظم» (٦ /١٦٥)، وابْنُ رَجبِ في «الذيل على طبقات الجنابلة» (١ / ٣٤٧)، وقد تاب من ذلك، ومن كُلِّ ما نُسِبَ له توبةً عظيمةً، وأَعْلنَ الرُّجوعَ عن كُلِّ ما كان يعتقده، أو مما صنَّفه ممّا هو مُخالف لمنهج السَّلف، وكتب ذلك بخطه، وأشْهَدَ عليه جَمْعًا مِنَ العُلمَاءِ، كما ذكر ذلك ابْنُ الجَوزيِّ في «المُنْتَظِم» (١ / ٢٥٤)، وابْنُ رَجَبِ في «الذَّيل» \_\_\_\_

وقد كانَ الشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الشَّيُوخِ والأَتْباعِ سادتي وإِخْواني - حَرَسَهُمُ اللهُ - تَعَالَىٰ - منها، حَصيبينَ في الإِنْكَارِ عَلَيَّ؛ لمَا شَاهَدُوهُ بِخَطِّي مِنَ الكُتُبِ الَّتِي أَبْرَأُ إِلَىٰ اللهِ - تَعَالَىٰ - مِنْهَا، وَأَتَحَقَّقُ أَنِّي كُنْتُ مُخْطِئًا غَيْرَ مُصيب، وَمَتَىٰ حُفظَ عَلَيَّ مَا يُنَافي هَذَا الخَطَّ وَهَذَا الإِقْرارَ، فَلإِمَامِ المُسْلِمينَ مُكَافَأتي علَىٰ ذَلِكَ، وأَشْهَدْتُ اللهُ ومَلائكَتَهُ وأُولِي الْعِلْمِ عَلَىٰ ذَلِكَ غَيْرَ مُجْبَرٍ ولا مُكْرَه، وَبَاطِنِي وَظَاهِرِي - يَعْلَمُ اللهُ تَعَالَىٰ - في ذلك سَوَاءٌ، قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللهُ عَزِيزٌ ذُو انتقامِ ﴾ [المائدة: ٩٥].

وكُتِبَ يَوْمَ الأَرْبِعاءِ عَاشِرَ مُحرَّمٍ سَنَةَ خمْسٍ وَستِّينَ وأَرْبَعِمائَةٍ، وكَانَتْ كِتَابَتُهُ قَبْلَ حُضُورِهِ الدِّيوانَ بِيَوْمٍ، فَلَمَّا حَضَرَ شَهِدَ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ كَثيرةٌ مِنَ الشَّهُودِ والْعُلَمَاءِ».

ومَعَ ذَلِكَ كُلِّه فإِنَّهُ بقي مُتَأثِّرًا بهم في بَعْض المُسَائِلِ.

قَالَ شَيْخُ الإِسْلامِ ابْنِ تَيميَّةَ - رَحِمَهُ اللهُ - في كَتابه « درء تعارُضِ العَقْلِ والنَّقْلِ » ( ٥ / ٦٠ ، ٦٠ ): « ولابْنِ عَقِيلِ أَنْوَاعٌ مِنَ الكَلامِ؛ فَإِنَّهُ مِنْ أَذْكِياءِ العَالَمِ، كَتْيرُ الفَكْرِ والنَّظْرِ في كَلامِ النَّاسِ، فَتَارَةً يَسْلُكُ مَسْلَكَ نُفَاةِ الصِّفَاتِ الْخَبَرِيَّةِ، وَيُنْكِرُ مَنْ يُسَمِّيها صِفَاتٍ، ويقول: إِنَّمَا هي إضَافاتٌ مُوافقةً للمُعْتَزِلَةِ، كما فَعَلَهُ في كتابه « ذَمَّ التَّشْبيهِ وإِثْباتِ التَّنْزِيهِ»، وغَيْرِهِ مِن كُتُبِهِ، وَوافَقَهُ عَلَىٰ ذَلِكَ أَبُو \_

#### ثَنَاءُ الْعُلُمَاءِ عَلَيْهُ:

قَالَ ابْنُ الجَوْزِيِّ - رَحِمَهُ اللهُ - : « وُهُو قَرِيدُ قَنَّهِ ، وإِمَامُ عَصْرِهِ ، كَانَ حَسَنَ الصُّورَة ، ظَاهرَ المَحَاسنَ . . » (١) .

وقَالَ - أَيْضًا - : « أَفْتَىٰ ابْنُ عَقِيلٍ، وَدَرَّسَ، وَنَاظَرَ الْفُحُولَ، واسْتُفْتِيَ في الدِّيوَانِ في زَمْنِ القَائِمِ في زُمْرَةِ الكِبَارِ، وَجَمَعَ عِلْمَ الفُرُوعِ والأصولِ، وَصَنَّفَ في في غَيْمَ الكَبَارَ، وَجَمَعَ عِلْمَ الفُرُوعِ والأصولِ، وَصَنَّفَ فِي فِيهَا الكُتُبَ الكِبَارَ، وكَانَ دَائِمَ التَّشَاغُلِ بِالْعِلْمِ» (٢٠).

وَقَالَ: «كَانَ ابْنُ عَقِيلٍ قَوِيَّ الدِّيَانَةِ، حَافِظًا لِلْحُدُودِ، وَكَانَ كَرِيمًا يُنْفِقُ مَا يَخِدُ، وَلَمْ يُخَلِّفُ سُوَىٰ كُتُبِهِ، وثِيَابِ بَدَنِهِ»(٣).

<sup>==</sup> الفَرَج بْنُ الجَوْزِيِّ في كتاب (كُف التَّشبيه بِكَف التَّنزِيه)، وفي كتابه ((منهاج الوُصُول))، وتَارَةً يُوجِبُ التَّأُويلَ، يُثْبِتُ الصَّفَاتِ الخبريَّة، ويَرُدُّ عَلَىٰ النَّفَاةِ المُعْتَزِلَةِ بَانْوَاعٍ مِنَ الأَدْلَةِ الوَاضِحَات، وتَارَةً يُوجِبُ التَّأُويلَ، كَما فَعَلَهُ في كتابه كَما فَعَلَ في كتابه (الواضح) وغيره، وتارة يُحرَّمُ التَّأُويلَ، ويَذَمُّهُ، وينْهَىٰ عَنْهُ، كما فعَلَهُ في كتابه (الانتصار الأهل الحديث)، فيوجد في كلامه مِنَ الكلامِ الحَسَنِ البَلِيغِ مَا هُوَ مُعَظَم مَشْكُورٌ، ومِنَ الكلامِ الْحَالِفِ للسَّنَّةِ والحَقِّ ما هُو مَدْمُومٌ مَدْحُورٌ...».

إِلَىٰ أَنْ قَالَ: «ولابن عقيلٍ مِنَ الكَلامِ في ذَمَّ مَنْ خَرَجَ عَنِ الشَّرِيعَةِ مِنْ أَهْلِ الكلامِ والتَّصَوُّفَ مَا هُوَ مَعْرُوفٌ ".

وقَالَ الذَّهَبِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - كَمَا في «الميزان» (٣/ ١٤٦) عن ابْنِ عَقِيلٍ: «أَحَدُ الأَعْلامِ، وفَرْدُ زَمَانِهِ عِلْمًا ونَقْلاً، وذَكَاءً وَتَفَنَّنًا، إِلاَّ أَنَّهُ خَالَفَ السَّلَفَ، ووَافَقَ المُعْتَزِلَةَ في عِدَّةٍ بِدَعٍ، نَسْأَلُ اللهَ السَّلامَةَ؛ فإِنَّ كَثْرَةَ التَّبَحُرِ في عِلْمِ الكلامِ رُبَّمَا أَضَرَّ بِصَاحِبِهِ، وَمِنْ حُسْنِ إِسْلامِ المَرْءِ تَرْكُهُ مَا لا يَعْنِيهِ».

وقَالَ ابْنُ رَجَبَ - رَحِمُهُ اللهُ - كما في ﴿ الذَّيْلَ ﴾ ( ٢ / ٣٢٢) : ﴿ كُانَ أُصْحَابُنَا يَنْقَمُونَ عَلَىٰ ابْنِ عَقِيلِ اللهُ عَلَىٰ ابْنِ الْوَلِيدِ ، و ابْنِ الثَّبَّانِ شَيْخَيِ المُعْتَزِلَةِ ، وكَانَ يَقْرَأُ عَلَيْهِ مَا في السِّرُ عِلْمَ الكَلامِ ، ويَظَهَرُ مِنْهُ - في بَعْضِ الأَحْيَانِ - نَوْعُ انحراف عَنِ السُّنَّةِ ، وتَأَوُّلٍ لِبَعْضِ الصُّفَاتِ ، وَلَمْ يَزَلُ فِيهِ بَعْضُ ذَلِكَ إِلَىٰ أَنْ مَاتَ - رَحمَهُ اللهُ - ﴾ .

<sup>(</sup>١) «المنتظم» (٩/٢١٢، ٢١٣). (٢) «الذيل على طبقات الحنابلة» (١/٣٢٤).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (١/٣٢٥).

وَقَالَ السَّلَفِيُّ: «مَا رَأَتْ عَيْنَايَ مِثْلَ الشَّيْخِ أَبِي الوَفَاءِ بْنِ عَقِيلِ الْفَقِيهِ، مَا كَانَ أَحَدُّ يَقْدِرُ أَنْ يَتَكَلَّمَ مَعَهُ لِغَزَارَةٍ عِلْمِهِ، وَحُسْنِ إِيرادِهِ، وبَلاغَةِ كَلامِهِ، وَقُوَّةٍ حُجَّته »(١).

وقَالَ العِمَادُ الأَصفَهَانِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - : «سَمعْتُ الثَّنَاءَ عَلَيْهِ كَثَيْرًا مِنْ شَيْخِنَا وأَسْتَاذِنَا يُوسُفَ الدِّمَشْقِيِّ، وَمِنْ شَيْخِنَا أَحْمَد الْحَرِيرِيِّ، وَمِنْ شَيْخِنَا أَبِي مَنْصُورٍ وأُسْتَاذِنَا يُوسُفَ الدِّمَشْقِيِّ، وَمِنْ شَيْخِنَا أَحْمَد الْحَرِيرِيِّ، وَمِنْ شَيْخِنَا أَبِي مَنْصُورٍ الرَّزَّازِ، والْكُلُّ يُبَجِّلُهُ بِفَضْله، ويَعْتَرِفُ بِنُبْله، وَهُو مَعْرُوفٌ بِحُسْنِ المُحَاورَةِ، مَا مُؤْنُ الصَّحْبَةِ والمُجاورَةِ، رَيَّانُ مِنْ كُلِّ فَنِّ (٢٠).

قَالَ شَيْخُ الإسلامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ - رَحِمَهُ اللهُ - : « وَكَانَ ابْنُ عَقِيلٍ مِنْ أَذْكِياءِ العَالم » (٣).

وَقَالَ الذَّهَبِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - : « أَحَدُ الأَعْلامِ ، وَفَرْدُ زَمَانِهِ عِلْمًا وَنَقْلاً ، وَذَكَاءً وَتَفَنَّنًا » (٤) .

وَقَالَ - أَيْضًا - : «وَكَانَ يَتَوَقَّدُ ذَكَاءً، وَكَانَ بَحْرَ مَعَارِفَ، وكَنْزَ فَضَائِلَ، لَمْ يَكُنْ لَهُ في زَمَانِهِ نَظِيرٌ...»(°).

وَقَالَ ابْنُ رَجَبِ - رَحِمَهُ اللهُ - : « كَانَ ابْنُ عَقِيلٍ - رَحِمَهُ اللهُ - عَظِيمَ الْحُرْمَةِ ، وَالْمُ اللهُ عَنْدَ الْحُلْفَاءِ والمُلُوكِ ، وكَانَ شَهْمًا مِقْدَامًا ، يُوَاجِهُ الأكابِرَ بِلَفْظِهِ وَخَطّه » (1) .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق (١/٣٢٦). (٢) ﴿ خَريدة القَصْرِ ﴾ (٣٠/٣).

<sup>(</sup>٣) « دَرْءُ تَعَارُض العَقْلِ والنَّقْلِ» (٥/ ٦٠، ٦٠).

<sup>(</sup>٤) «الميزان» (٣/ ١٤٦/). (٥) «السّير» (١٤٦/٣).

<sup>(</sup>٦) «الذَّيْل عَلَىٰ طَبَقات الحنابلة» (١/٣٢٧).

وَقَالَ - أَيْضًا - : « كَانَ ابْنُ عَقِيلٍ - رَحِمَهُ اللهُ - مِنْ أَفَاضِلِ العَالَمِ، وَأَذْكِيَاءِ بَنِي آدَمَ، مُفْرِطَ الذَّكَاءِ، مُتَّسِعَ الدَّائِرَةِ في العُلُومِ، وكَانَ خَبِيرًا بِالْكَلامِ، مُطَّلِعًا عَلَىٰ مَذَاهِبِ الْتَكَلِّمِين، وَلَهُ - بَعْدَ ذَلِكَ - في ذَمِّ الكَلامِ وَأَهْلِهِ شَيْءٌ كَثِيرٌ» (١).

وَقَالَ - أَيْضا - : ( وَكَانَ - رَحِمَهُ اللهُ - بَارِعًا في الفقْهِ وَأُصُولِهِ ، وَلَهُ في ذَلِكَ اسْتِنْبَاطَاتٌ عَظِيمَةٌ حَسَنَةٌ ، وَتَحْرِيرَاتٌ كَثيرَةٌ مُسْتَحْسَنَةٌ ، وَكَانَتْ لَهُ يَدٌ طُولَىٰ في الوَعْظِ وَالمَعَارِف ، وكَ لامُهُ في ذَلِك حَسَنٌ ، وأكثَرُهُ مُسْتَنْبَطٌ مِنَ النُّصُوصِ الشَّرْعِيَّة ، وَمِنْ مَعَانِي كَلامِهِ يَسْتَمِدُ أَبُو الفَرَج بْنُ الجَوْزِيِّ في الْوَعْظ » (٢) .

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرِ - رَحِمَهُ اللهُ - ، «هَذَا الرَّجُلُ مِنْ كِبَارِ الأَئِمَّةِ، وَقَدْ أَثْنَىٰ عَلَيْهِ أَهْلُ عَصْرِهِ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ، وأَطْرَاهُ (٣) ابْنُ الجَوْزِيِّ، وَعَوَّلَ (٤) عَلَىٰ كَلامِهِ في أَكْثَرِ مُصَنَّفاتِهِ (٥).

#### وكَانَ لابن عقيل ولدان، ماتا في حياته:

أَحَدُهُمَا - أَبُو الْحَسَنِ عَقِيلٌ<sup>(٢)</sup>، كَانَ في غَايَة الْحُسْنِ، وَكَانَ شَابًّا فَهِمًا، ذَا خَطًّ حَسَنِ، فَقيهًا فَاضِلاً، يَفْهَمُ الْمَعَانِي جَيِّدًا، ويَقُولُ الشِّعْرُ<sup>(٧)</sup>، وَتُوفِيِّي - رَحِمَهُ الله - يَوْمَ الثُّلاثَاءِ، مُنْتَصَفَ مُحَرَّم سَنَةَ عَشْرٍ وَخَمْسِمَائَةٍ، وَكَانَ لهُ مِنَ الْعُمْرِ سَبْعٌ وَعَشْرُونَ سَنَةً.

<sup>(</sup>١) «الذَّيْل عَلَيْ طَبَقات الحنابلة» (١/٣٣٦).

<sup>(</sup>٢) «الذَّيْل عَلَىٰ طَبَقات الحنابلة» (٢/٣٣٩). (٣) أطراهُ: أَحْسَنَ الثَّنَاءَ عَلَيْه.

<sup>(</sup>٤) عَوَّلَ عليه مُعَوَّلاً: اتَّكُلُ وَاعْتَمَدَ. (٥) «لسان الميزان» (٤/٣٤٣).

<sup>(</sup>٢) مَذْكُورٌ في تَرْجَمَة أَبِيهِ في «مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الْحَنَابِلَةِ»، و«المَنْهَجِ الأَحْمَدِ»، وَغَيْرِهِمَا، وَخَصَّهُ ابْنُ النَّجَّارِ بِالتَّرْجَمَةِ في « ذَيْلِ تَارِيخِ بَغْدَادَ » (٢/٨٨).

<sup>(</sup> ٧ ) «الذُّيْلُ عَلَىٰ طَبَقَات الحنَابلَة » لابن رجَب ( ٣٥٨/١).

وَذَكِرَ عَنِ الإِمَامِ أَبِي الْوَفَاءِ: أَنَّهُ أَكَبَّ عَلَيْهِ وَقَبَّلَهُ، وهُوَ في أَكْفَانِهِ، وَقَالَ: يَا بُنَيَّ، أَسْتَوْدَعُكَ الله الَّذي لا تَضيعُ وَدَائِعُهُ، الرَّبُّ خَيْرٌ لَكَ مِنِّي. ثُمَّ مَضَى، وصَلَّىٰ عَلَيْهِ بِجَنَانٍ (١) ثَابِت - رَحِمَهُ الله - (٢).

والآخَرُ - أَبُو مَنْصُورٍ هِبَةُ اللهِ (٣)، وُلدَ في ذي الحِجَّةِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسَبْعِينَ وَأَرْبَعِ مَائَةٍ، وَحَفِظَ القُرْآنَ، وَتَفَقَّهَ، وَظَهَرَ مِنْهُ أَشْيَاءُ تَدُلُّ عَلَىٰ عَقْلٍ غَزِيرٍ، وَدِيْنٍ عَظِيمٍ، ثُمَّ مُرِضَ وَطَالَ مَرَضُهُ، وأَنْفَقَ عَلَيْهِ أَبُوهُ مَالاً في المَرَضِ، وَبَالَغَ.

قَالَ أَبُو الْوَفَاءِ: قَالَ لِي ابْنِي لَمَّا تَقَارَبَ أَجَلُهُ: يَا سَيِّدي، قَدْ أَنْفَقْتَ وَبَالَغْتَ في الأَدْوِيَةِ والطِّبِّ وَالأَدْعِيَةِ، وَللهِ – تَعَالَىٰ – فِيَّ اخْتِيارٌ، فَدَعْنِي مَعَ اخْتِيَارِهِ.

قَالَ: فَوَالله، مَا أَنْطَقَ الله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - وَلَدي بِهَذِهِ الْمَقَالَةِ، الَّتِي تُشَاكِلُ قُولَ إِسْحَاقَ لَإِبْرَاهِيمَ (٤٠): ﴿ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ﴾ [الصَّافَّات: ٢٠٢]، إِلاَّ وَقَدْ اخْتَارَهُ الله - تَعَالَىٰ - لِلْحَظْوَةِ (٥٠).

تُوفِّي - رَحِمَهُ تَعَالَىٰ الله - سَنَة ثَمَان وَثَمَانِينَ وَأَرْبَعِمائَة ، وَلَهُ نَحْوُ أَرْبَعَ عَشْرَة سَنَة ، وَحَمَلَ أَبُو الْوَفَاء - رَحِمَهُ الله - في نَفْسه مِنْ شِدَّة الأَلَم أَمْرًا عَظِيمًا ، وَلَكَنَّهُ سَنَة ، وَحَمَلَ أَبُو الْوَفَاء - رَحِمَهُ الله - في نَفْسه مِنْ شِدَّة الأَلَم أَمْرًا عَظِيمًا ، وَلَكَنَّهُ تَصَبَّرَ ، وَلَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ جَزَعٌ ، وكَانَ يَقُولُ : لَوْلا أَنَّ الْقُلُوبَ تُوقِنُ بِاجْتِمَاعٍ ثَان ، لَتَفَطَرَت المَرَائِزُ لِفرَاق المَحْبُوبِين (٢٠) .

<sup>(</sup>١) الجَنَان - بالفَتح -: القَلْب، والجمع أجْنَانٌ.

<sup>(</sup>٢) «الذَّيْل علَيْ طَبقات الحنابلة» (١/٣٥٩، ٣٦٠).

<sup>(</sup>٣) مذكور في آخر ترجمة أبيه في «مختصر الذَّيْلِ» لابن نَصْرِ الله، و«المنْهَجِ الأَحْمَدِ»، ويُرَاجَعُ «المُنْتَظمُ»، و«الشَّذَرَاتُ» وغيرها.

<sup>(</sup>٤) هذا عَلَىٰ أَنَّ إِسْحَاقَ هُوَ الذَّبيحُ، وأَغْلَبُ العُلَمَاءِ عَلَىٰ أَنَّهُ إِسْمَاعِيلُ - عليهما السَّلامُ - .

<sup>(</sup> ٥ ) الحُظُوةَ - بالضَّمُّ والكسّر - : المنزلة والمكانة، والجمع حظًا وحظّاءٌ.

<sup>(</sup>٦) «الذَّيل علَيْ طَبقات الحنابلة» (٢/٢١).

T.

وَقَدْ كَانَ ابْنُ عَقِيلٍ - مَعَ بَلاغَتِهِ وَحُسْنِ إِيرَادَتِهِ - شَاعِرًا مَطْبُوعًا (١)، فَمِنْ شِعْرِهِ:

يَقُولُونَ لي: مَا بَالُ جِسْمِكَ نَاحِلٌ

وَدَمْ عِكَ مِنْ آمَاق (٢) عَيْنَيْكَ هَاطلُ؟!

وَمَا بَالُ لَوْنِ الجِسْمِ بُدِّلَ صُنْفُرَةً

وَقَدْ كَانَ مُحْمَرًا ؟! فَلَوْنُكَ حَائِلُ (٣)

فَقُلْتُ سَقَامًا (٤) حَلَّ (٥) في بَاطِنِ الحَشَا (٦)

وَلَوْعَةً (٧) قَلْبٍ بِلْبَلَتْهُ (١) الْبَلابِلُ (٩)

وأنَّىٰ لِمشٰلِي أَنْ يَسِينَ لِنَاظِرٍ؟!

وَلَكِنَّنِي لِلْعَالِينَ أُجَامِلُ

فَلا تَغْتَرِرْ يَوْمًا بِبَشَرِي (١٠) وظَاهِرِي

فَلِي بَاطِنٌ قَد قَطَعَتْ لهُ النَّوَازِلُ (١١)

(٣) حَائل: مُتَغيّر.

<sup>(</sup>١) مَطْبُوعًا: مَجْبُولا، يُقَالُ: طُبِعَ عَلَىٰ الشُّعْرِ: أي جُبِلَ وفُطرَ.

<sup>(</sup>٢) آماق: جَمع مَاق، ومَأْقُ العَينِ: طَرفُهَا مِمَّا يَلي الأَنفَ، وهو مَجْرَىٰ الدَّمْعِ مِنَ العَيْنِ.

<sup>(</sup>٤) السُّقَامَ - بزنة سحاب - : المرض.

<sup>(</sup>٥)حَلُّ: نَزَلَ.

<sup>(</sup>٦) الحشا: ما في البطن من كَبد، وطحال، وكرش، وما تَبعَهُ، والجمع أحْشَاءٌ.

<sup>(</sup>٧)اللُّوْعَة - بالفتح - : الحُرْقَة والأَلَم. (٨) بَلْبَلَتْهُ: هَيَّجَتْهُ وَحَرَّكَتْهُ.

<sup>(</sup> ٩ ) البلابِلُ: شِدَّةُ الهَمُّ والوساوسِ.

<sup>(</sup>١٠) البَشَرُ - مُحرَّكَةً - : ظاهرُ الجِلْد، جَمْعُ بَشَرَة.

<sup>(</sup>١١) النَّوَازِلُ: جمع نازِلَة، وهي الشَّديدةُ مِنْ شَدَائِدِ الدَّهْرِ تَنْزِلُ بالنَّاسِ.

وَمَا أَنَا إِلاَّ كَالرِّنَادِ (١) تَضَمَّنَتْ

لَهِ يْبًا، ولَكِنَّ اللَّهِ يب مُداخِلُ

إِذَا حُصِمِّلَ المُرْءُ الَّذي فَصَوْقَ طَوْرِهِ (٢)

يُرَىٰ عَنْ قَرِيبٍ مِنْ تَجَلُد (٣) عَاطِلُ (٤)

لَعَمْرِي (٥)، إِذَا كَانَ التَّجَمُّلُ كُلْفَةً (٦)

يَكُونُ كَلَا بَيْنَ الأَنَامِ (٧) مُلجَامِلُ

فَامَّا الَّذي ثَنَىٰ لَهُ الدَّهْرُ عطفَهُ (^)

وَلانَ لَهُ وَعْسِرُ (٩) الأُمُسورِ مُسواصِلُ

بأَلْطَاف قُرْبِ يَسْهُلُ الصَّعْبُ عِنْدَهَا

وَيَنْعَمُ فيها بالَّذي كَانَ يَأْمَلُ

تَرَاهُ رَخِيَّ البَالِ (١٠) مِنْ كُلِّ عُلْقَةً (١١)

وَقَد مَ مِيت مِنْهُ الكُلَىٰ وَالمَفَاصِلُ (١٢)

(١) الزِّنَاد: جَمع زَنْد \_ بالفتح - ، وهو العُودُ الَّذي يُقْدَحُ به النَّارُ.

(٢) طَوْره – بالفتح –: قَدْره. ﴿ ٣) التَّجَلُّد: تَكَلُّف الجَلادَةِ، وهي الصَّلابة والقُوَّة.

( ؛ ) عَاطل: خال ٍ.

(٥) لَعُمْري - بفتح العين لا غَيْرُ - : أسلوب قَسَم، مَعْنَاهُ: وحياتي، وقيل: وديني.

(٦) الْكُلْفَة - بالضَّمِّ -: مَا يَتَكَلَّفه الإِنسانُ مِنْ نَائبَةٍ أو حقٍّ.

(٧) الأنام: الخَلق والنَّاس.

( ١ ) تَنَىٰ لَهُ الْدَّهْرُ عطْفَهُ - بكسر العين - : أعرض عنه، ولم يَتَعرَّضْ لَهُ بشدائده ونوازله.

(٩) الوَعْرُ: ضِدُّ السَّهْلِ. (١٠) رَحُلٌ رَخِيُّ البَال: أي وَاسع الحالِ بَيِّنُ الرَّخاءِ.

(١١) العُلْقة - بالضّم - : كُلُّ ما يُتَبَلّغُ به مِنَ العَيْشِ.

(١٢) الذَّيل (١/٤٥٣ - ٣٥٥).

#### وَفَاتُهُ،

<sup>(</sup>١) الذَّيل (١/٥٥٥).

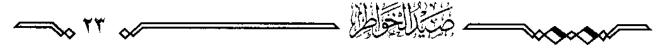



مَا أَشَدُّ شُؤْمَ المَعَاصِي!، أَبُونا يَسْمَعُ قَوْلَ اللهِ لَمَلائِكَتِهِ: ﴿ اسْجُدُوا لآدَمَ ﴾ [البقرة: ٣٤]، حَتَّىٰ سَمِعَ النِّدَاءَ: ﴿ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ﴾ [البقرة: ٣٨].

بَيْنَا يَرْفُلُ<sup>(٢)</sup> في حُلَلٍ<sup>٣)</sup> مِنَ السُّنْدُسِ<sup>(٤)</sup> والإِسْتَبْرَقِ<sup>(٥)</sup>، حَتَّىٰ طَفِقَ<sup>(٢)</sup> يَخْصِفُ عَلَىٰ عَوْرَتِهِ مِنَ الْوَرَقِ (٢).

وإذا أَرَدْتَ أَنْ تَتَلَمَّحَ القَدَرَ السَّابِقَ، فَانْظُرْ إِلَىٰ قَوْلِهِ السَّابِقِ: ﴿ إِنِي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ [البقرة: ٣٠]، خَليفة في الأَرْضِ، ما يَصْنَعُ في الجَنَّة؟، سَاقَتُهُ الكَلِمَةُ السَّابِقَةُ، والعِلْمُ السَّابِقُ إِلَىٰ المُسْتَقَرِّ: ﴿ وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ عَنْ اللّهُ وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرِّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ عَلَيْ اللّهُ وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرً وَمَتَاعٌ إِلَىٰ المُسْتَقَرِّ: ﴿ وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرُ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ المُسْتَقَرِّ وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ المُسْتَقَرِّ وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرِّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ المُسْتَقَرِّ وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرِّ وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرِّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ الْمُ

<sup>(</sup>١) الشُّذْرَة - بالفتح - : القطعة الذَّهَبيَّة تُلقَطُ مِنْ مَعْدِنِ الذَّهَبِ بلا إِذَابَةٍ، والجَمْعُ شَذْرٌ.

<sup>(</sup>٢) يرفل - مِن بابِ نَصرَ - : يَجُرُّ ثيَابَهُ في مِشْيَتهِ مُتَبَخْتِرًا.

<sup>(</sup>٣) حُلَل: جَمْعُ حُلَّةٍ - بَالضَّمِّ - ، وهي إِزَارٌ وَرِدَاءٌ، ولا تُسَمَّىٰ حُلَّةً حَتَّىٰ تَكُونَ ثَوْبَيْنِ، أَوْ ثَوْبًا لَهُ بطَانَةٌ، وَتُجْمَعُ - أَيْضًا - عَلَىٰ حلالِ.

<sup>(</sup>٤) السُّنْدُس - بالضَّمِّ - ، الحرير الرقيق. (٥) الإِسْتَبْرَق: الحرير الغليظ.

<sup>(</sup> ٦ ) طَفِقَ يَفْعَلُ كَذَا – مِنْ بَابٍ فَرِحَ – : جَعَلَ وأَخَذَ، وطَفَقَ – بالفَتْحِ – لَغَةٌ رَدِيثَةٌ.

<sup>(</sup>٧) يَخْصِفُ عَلَىٰ عَوْرَتِهِ مِنَ الوَرَقِ - مِنْ بَابِ ضَرَبَ -: أي يُلِزُّ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ ۚ لِيَسْتُرَ بِهِ عَوْرَتَهُ.

<sup>(</sup>٨) الفُنون (١/٨).

### الحذرُ مِنَ الخَلُوةِ وَالاخْتلاطِ الحذرُ مِنَ الخَلُوةِ وَالاخْتلاطِ

اعْلَمْ أَنَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - قَدْ نَبَّهَكَ عَلَىٰ حفظ حُرَمِكَ (١)، وَإِلْغَاءِ الْشُقَة عَلَيْهِمْ بِمَنْ طَالَتْ صُحْبَتُهُ، وَحَسُنَتْ تَرْبِيَتُهُ وَسِيرَتُهُ، حَيْثُ أَعْلَمَكَ أَنَّ كَرِيمًا مِنْ عَلَيْهِمْ بِمَنْ طَالَتْ صُحْبَتُهُ، وَحَسُنَتْ تَرْبِيتُهُ وَسِيرَتُهُ، حَيْثُ أَعْلَمَكَ أَنَّ كَرِيمًا مِنْ أَوْلادِ خِيارِ الأَنْبِياءِ كَانَ بَيْنَ عَزِيزٍ رَبَّاهُ، وسَيِّدة كَرِيمَة أَكْرَمَتْ مَثْوَاهُ (٢)، حَانَتْ مَنْهُ أَوْلا تَدَارُكُ مَعْهَا خَلُوةٌ، ثَارَتْ بَيْنَهُمَا هَمَّةٌ (٣)، قَارَبَ بِهَا حَصُولِ المَحْنَةِ والْفِتْنَةِ، لَوْلا تَدَارُكُ البَارِي لَهُ بِالْعَصْمَة، وإقَامَة الْبُرْهَان لَصَرْف الْهَمَّة.

مِنْ أَيْنَ لَكَ الْيَوْمَ مِثْلُ ذَلِكَ الكَرِيمِ؟!، وَمِنْ أَيْنَ لَمَنْ يَخْلُو بِأَهْلِكَ عِصْمَةٌ تَطْرُدُ الهَمَّةَ، وَبُرْهَانٌ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الفِتْنَةِ؟!، فَاللهَ اللهَ عَلَىٰ الشِّقَةِ بَإِنْسَانٍ مَعَ نُصْحِ القُرْآن بِهَذَا البَيَان! (٤٠).



كَمَا لا يَحْسُنُ في سِيَاسَةِ المَلكِ العَفْوُ عَمَّنْ سَعَىٰ عَلَىٰ الدُّولَةِ بِالخُروجِ عَلَىٰ السُّلطَانِ، لا يَحْسُنُ – أَيْضًا – أَنْ يُعْفَىٰ عَمَّنِ ابْتَدَعَ في الأَدْيَانَ؛ لأَنَّ فَسَادَ السَّلطَانِ، لا يَحْسُنُ – أَيْضًا – أَنْ يُعْفَىٰ عَمَّنِ ابْتَدعَ في الأَدْيَانَ؛ لأَنَّ فَسَادَ الدَّولِ بِالْخُرُوجِ عَلَىٰ المَلِكِ والاسْتِتبَاعِ، فَالمُبْتَدعُونَ خَوارَجُ الشَّرَائِعِ (\*).

<sup>(</sup>١) حُرَمُ الإِنْسَانِ - بِضَمُّ الحَاءِ - : نِسَاؤُهُ وَمَا يَحْمِي، وَهِيَ الْمَارِمُ.

<sup>(</sup>٢) المُثْوَىٰ : المنزل، والجمعُ المُثَاوي. (٣) الهمَّة - بالكُّسر والفتح - : أوَّلُ العزيمة.

<sup>(</sup>٤) الفنون (١٠٩/١). (a) الفنون (١٠٩/١).



# الْغَضَبُ بِقَدْرِ الْعُقُوبَةِ الْغُضَبُ بِقِدْرِ الْعُقُوبَةِ الْغُضَبُ بِقِدْرِ الْعُقُوبَةِ الْغُضَبُ بِقِدْرِ الْعُقُوبَةِ

لا يَنْبَغِي لِلْمَلِكِ - ولا لِصَدْرٍ مِنَ الصُّدُورِ - أَنْ يُظْهِرَ مِنَ الغَضَبِ إِلاَّ بِحَسَبِ مَا أَعَدَّهُ لَهُ مِنَ العُقُوبَةِ ؛ فَإِنْ كَانَتْ بَطْشَتُهُ دُونَ غَضَبِهِ ، حُقِّرَ غَضَبُهُ ، وَاسْتُهْ يَنْ بِسَخَطِهِ ، وَانْكَشَفَ عَجْزُهُ ، وَقَدْ قَالَ النَّاسُ في ذَلِكَ : «إِذَا غَضِبَ السُّوقيُ (١) فالحَبَّةُ تَكْفيه »(١).



إِنْ ذَمَمْتَ الدُّنْيا بِالْغُرُورِ؛ فَهِلاَّ(٣) مَدَحْتَهَا بِمَا وَعَظَتْ بِهِ مِنْ تَصَارِيفَهَا (٤) عَلَىٰ مَرِّ الدُّهُورِ، واللهِ، لَقَدْ تَكَشَّفَتْ عَنْ مَعَايِبَ تُوجِبُ الزُّهْدَ فيها، كَمَا أَبْرَزَتْ عَنْ مَحَاسِنَ تُوجِبُ الرُّهْدَ فيها، كَمَا أَبْرَزَتْ عَنْ مَحَاسِنَ تُوجِبُ الرَّهْبَةَ فِيهَا (٥).

<sup>(</sup>١) السُّوقيُّ: العامِّيُّ. (١) الفنون (١/١٤١).

<sup>(</sup>٣) هَلاًّ: أَدَاةُ تَحْضيضٍ، والتَّحْضيضُ: هُوَ التَّرْغِيبُ القَوِيُّ في فِعْلِ شَيْءٍ أَوْ تَرْكِهِ.

<sup>(\$)</sup> تصاريفها: تَقَلُّبَاتِهَا. (٥) الفنون (١/٢٥٣).





مَا أَعْجَبَ شَأْنَ العَارِفِ (')!، وأَعْجَبَ شَأْنَ الخَلْقِ مَعَهُ!، تَبَذَّلَ ('') التُّجَّارُ مِنْهُمْ في طَلَبِ الأَرْبَاحِ، وتَعْبِعَةِ الأَمْوالِ، ولَمْ يُعابوا، وتَبَذَّلَ الْمُحبُونَ والعُشَاقِ والمُتَيَّمُونَ ('') في مَحَبَّةِ الأَشْخَاصِ، ولَمْ يُلامُوا، وتَبَذَّلَ قَوْمٌ في مَحَبَّةِ الأَشْخَاصِ، ولَمْ يُعلمُوا، وتَبَذَّلَ قَوْمٌ في مَحبَّةِ الخَيْلِ والطُّيورِ والصَّيْد، ولَمْ يُعَابُوا، تبذَّلَ قَوْمٌ في عبادة بارِئهم، فَكَثُرَ اللُّوَّامُ والطُّيورِ والصَّيْد، ولَمْ يُعَابُوا، تبذَّلَ قَوْمٌ في عبادة بارِئهم، فَكَثُرَ اللُّوَّامُ والعُذَّال ('')، واستُه جنت ('') مِنْهُمُ الأَحْوَالُ، والأَقْوَالُ، وقيلَ فيهم كُلُّ مَقولُ، وفيلُ في الله لا يُلامُ عَقْلاً؛ لأَنَّهُ لَيْسَ فَوْقَ إِنْعَامِهِ إِنْعَامٌ، ولا عَلَىٰ إِحْسَانِهِ المُنتَبَذِّلُ في الله لا يُلامُ عَقْلاً؛ لأَنَّهُ لَيْسَ فَوْقَ إِنْعَامِهِ إِنْعَامٌ، ولا عَلَىٰ إِحْسَانِهِ إِحْسَانَ، نعَمُهُ تَنْهَالُ، وبرَّهُ لَمْ يَزَلْ ولا يَزَالُ، يَمْدَحُ عَلَىٰ القليلِ وَهُو المُوتِي ﴿ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مَخْوَلِهِ مَ عَلَىٰ القليلِ وَهُو المُوتِي ﴿ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مَخْوَدٍ، مَا لِهَذَا خُلُقْتَ، ولا بِهَذَا المُعْطِي، ويَرْضَىٰ بالْيَسِيرِ وَهُو المُوتِي ﴿ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخُودٍ، مَا لِهَذَا خُلُقْتَ، ولا بِهَذَا الْقَلِيلِ وَهُو الْمُؤْتُونُ وَلا يَزَلُ ولا يَزَلُ مَا لَهُ ذَا خُلُقْتَ، ولا بِهَذَا الْمَارِعْ وَاتَبْ، وَالْمَعْفِي وَانِبُ فَامِهُ وَاللهُ فَي وَلا مَوْجُودٍ، مَا لِهَذَا خُلُقْتَ، وبقيتَ أَنْتَ أَمْرُتَ والقَيْنَ ('') في اللهَذَا فَي اللهُ فَيْ وَلْ مُؤْدُودٍ، مَا لِهَذَا خُلُقْتَ، وبقيتَ أَنْتَ أَمْ المُتَخَلِّفِينَ واللهُ فِي أَلْمُ الْمَعْمُ واللهُ فَيْ واللهُ فَوْلَا مُؤْلُولُ مَا الْمَعْمُ والْقَيْنَ واللهُ فَيْ اللهُ واللهُ فَيْ واللهُ فَيْ واللهُ فَيْعَامُ اللهُ واللهُ والمُعْرَاقِ اللهُ والمُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ واللهُ المُعْلِقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْرَاقُ المُقَلِقُ المُعْرَاقِ المُؤْلِقُ المُعْرِقُ المُولِي المُولِي المُعْلِقُ المُولِقُ المُولِي المُؤْلُولُ المُعْرَاقُ المُعْرَاقُ المُ

(٣) الْمُتَيَّمون: الْمُسْتَعْبَدونَ الذَّليلون.

<sup>(</sup>١) لَوْ قَالَ مُؤْمِنٌ كَانَ أَوْلَىٰ؛ لأَنَّ مَنْ عَرَفَ اللهَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِهِ فَهُوَ كَافِرٌ، وإِنَّمَا اكْتَفَىٰ بالمَعْرِفَة وَحْدَهَا الجَهْمِ. انظُرْ تَعليق ابن أبي العز الحنفي عَلَىٰ قَول الطَّحَاوي: ﴿ وأَهل الكَبائر من أَمة محمد - عَلَيْ اللهُ النَّارِ لا يُخَلَّدُونَ، إذا ماتوا وهُمْ موحدون، وإِنْ لَمْ يَكُونُوا تَائبينَ، بَعْدَ أَنْ لَقُوا الله عارفين ﴾ (٣٧٢).

<sup>(</sup>٢) التَّبَذُّلُ: تَرْكُ التَّصاوُنِ.

<sup>(</sup>٥) استُهْجنَتْ: استُقْبحَتْ.

<sup>(</sup>٤) العُذَّال: جَمع عَاذِلٍ، وهو اللاَّئم.

<sup>(&</sup>lt;sup>۷</sup>) الفنون (۱/۸۰۲).

<sup>(</sup>٦) المُتَخَلِّفينَ: الْمَتَأَخِّرينَ.

### أَدَاءُ النَّوافِلِ مَعَ الإخْلالِ بِالضَرَائِضِ أَدَاءُ النَّوافِلِ مَعَ الإخْلالِ بِالضَرَائِضِ مُحُمْدُ الْفَرَائِضِ ﴿ الْمُحَالِقُونَ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّلَّالِ اللَّالِيلُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلُولُ ال

مَنْ كَانَ عَبِقًا (١) بِالأَذْكَارِ، بِحَيْثُ إِنْ عَطَسَ قَالَ: «الحَمْدُ اللهِ»، وإِنْ مَاتَ لَهُ مَيِّتٌ قَالَ: «إِسْمِ اللهِ»، وإِنْ قُدِّمَ بَيْنَ يَدَيْهِ طَعَامٌ لِيَأْكُلَ قَالَ: «بِاسْمِ اللهِ»، وإِنْ أَخْبَرَ فَلَمْ يُصَدَّقُ قَالَ: «يِا رَبِّ»، وإِنْ مَسَّهُ فَلَمْ يُصَدَّقُ قَالَ: «يا رَبِّ»، وإِنْ مَسَّهُ الضُّرُ نَادَىٰ، وإِنْ أَظْلَمَ عَلَيْهِ نَاجَىٰ لا يَكُونُ عَنِ الأَفْعَالِ كَذَا، بل عَنِ الأَوَامِرِ مُتَخَلِّفٌ، وبِالنَّوَاهِي كَلِفُ (٢) شَفِقٌ (٣)، وَمَعَ الرَّسْمِ (١) لا يَقِفُ.

الْمُؤَذِّنُ يُنَادي إِلَىٰ الصَّلاةِ وَأَنْتَ مُعْرِضٌ، وَحَوْلُ الزَّكَاةِ قَدْ حَالَ وَأَنْتَ في وَجْهِ الْفَقِيرِ مُعَبِّسٌ، وَلِلزَّكَاةِ غَيْرُ مُخْرِجٍ، وإِن اتَّجَهَ نَحْوَكَ حَقَّ كُنْتَ بِالتَّأْوِيلِ مُسْقِطًا، وَمَا هَذِهِ حَالَ مَنْ صَدَرَتْ تَلْكَ الأَقْوَالُ عَنْهُ بِحَقِيقة وَجِدًّ، وَلَكِنْ بِاسْتِعَارَةِ لَفْظ، وَهَذَا لا يَعْمَلُ مَعَ الله عَمَلاً؛ لأَنَّهُ كَالتَّمَلُقِ ( َ )، وَذَلِكَ إِنَّمَا يُنفِقُ عَلَىٰ الظَّاهِرِ، وَهُو بالعَكْسِ في حَقِّ البَارِي؛ لأَنَّهُ لا يَنظُرُ إِلاً عَلَىٰ الظَّاهِرِ، وَهُو بالعَكْسِ في حَقِّ البَارِي؛ لأَنَّهُ لا يَنظُرُ إِلاً إِلَىٰ المَقَاصِد والسَّرَائِر.

الظَّواهرُ عِنْدَهُ صُورٌ مُنْحَبِطَةٌ، إِنْ لَمْ تَصْدُرْ عَنْ مَقَاصِدَ صَافِيَة خَالِصَة، أَلَمْ تَسْمَعْهُ يَقُولُ: ﴿ لَن يَنَالُ اللَّهَ خُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقُويَ مَنكُمْ ﴾ [الحج: ٣٧]؟.

مَنْ يَسْمَعُكَ عَبِقَ اللِّسَانِ بِذِكْرِهِ في القَسَمِ، والدُّعَاءِ، والأكْلِ، والشُّرْبِ،

(١) عَبقًا: لازقًا لاصقًا.

<sup>(</sup>٢) كَلِفٌ: مُولَع، وبَابُهُ فَرِحَ.

<sup>(</sup>٣) شَغِفٌ: مُتَعَلِّق، وبابه فرح.

<sup>(</sup>٤) الرَّسْم: يَعْنِي الحُدُود.

<sup>(</sup>٥) التَّمَلُّقُ: أَنْ تُعْطيَ بِاللِّسَانِ مِا لَيْسَ في القَلْبِ.

وعِنْدَ الحَاجَةِ، وعِنْدَ كُلِّ حَرَكَةٍ وَسَكَنَةٍ - يَحْسَبُكَ مُحِبًّا أَوْ مُتَخَصِّصًا، فإِذَا خَبَركَ (١) في بَابِ التَّكْليف عَرَفَكَ (٢).



لَيْسَ تَعْظِيمُ اللهِ كَثْرَةَ اذّكارِهِ بِاللّسَانِ، إِنَّمَا التّعْظِيمُ اللهِ - سُبْحَانَهُ وتَعَالَىٰ - بحُسْنِ الاسْتِجَابَةِ وَالامْتِقَالِ، لَيْسَ تَعْظِيمُ اللهِ أَنْ تُسَمِّنَ الْبُدُنَ (٣) لِلْهَدَايَا وَالنَّحْرِ بِمنَى، تَعْظِيمُ شَعَائِرِ اللهِ أَنْ تَحُكَ البَدَنَ في خَلْوَةٍ، فَتَخَافُ بِحَكِ المُوضِعِ قَطْعَ شَعْرَةٍ، فَتَحُكُهُ بِباطِنِ كَفِّكَ، نَعَمْ، وتَكُونُ أَفْعَالُكَ مُتنَاسِبَةً، مَنْ يَحْتَرِمُ اللهِ في الإحْرَامِ، بِحَيْثُ لا يَشْفي نَفْسَهُ مِنْ حَكِ جَسَده - لا يَشْتَفي مِنْ أَخِيهِ المسلم الإحْرَامِ، بِحَيْثُ لا يَشْفي النَّفْسَ مِنْ مَحْظُورَاتِ الشَّرْعِ في الخَلُوة، حُرْمَةُ الاحْتِرَامِ حَالًا عَضَبِهِ، ولا يَشْفي النَّفْسَ مِنْ مَحْظُورَاتِ الشَّرْعِ في الخَلُوة، حُرْمَةُ الاحْتِرَامِ المَحْيِطَ في الإحْرَامِ، لا يَلْبسُ - إِذَا رَجَعَ إِلَىٰ آكَدُ مِنْ حُرْمَةِ الإحْرَامِ، والآثَامِ (٤).

<sup>(</sup>١) خَبَرَكَ: بَلاكَ وَاخْتَبَرَكَ، وَبَابُهُ نَصَرَ، وَخُبْرًا أَيْضًا – بِالضَّمِّ – ، وخِبْرَةً – بالكَسْر – .

<sup>(</sup>٢) الفُنُون (١/٢٦٦).

<sup>(</sup>٣) البُدُنَ - بضمَّتَيْنِ ويَجُوزُ إِسْكَانُ الدَّالِ - : جَمْعُ بَدَنَةٍ - مُحَرَّكَةً - ، وهي نَاقَةٌ أَوْ بَقرَة تُنْحَرُ بمكَّةً، سُمِّيَتْ بذكك؟ لأَنَّهُمْ كَانوا يُسَمِّنُونَهَا.

<sup>(</sup>٤) الفنون (١/٢٦٧).

## 

عَجَبِي مِمَّنْ يَنْتَحِلُ نِحْلَةَ (١) الإِسْلامِ، وَيَزْعُمُ أَنَّهُ عَلَىٰ دِينِ مُحَمَّدٍ - عَلِيْهُ -، وَهُوَ يَعْلَمُ مَحَلَّ الصِّدِّيقِ مِنَ الدِّينِ، وَتَأْثِيرَهُ في الإِسْلامِ بِالسَّبْقِ، والإِنْفَاقِ، والهِجْرَةِ، والنُّصْرَةِ، وَمَا أَيَّدَ بِهِ هَذِهِ المِلَّةَ (٢)، حَتَّىٰ عَجَزَ الأَهْلُ عَنْ مَقَامِهِ، وَتَقَاعَدُوا عَنْ إِقْدَامِهِ، ثُمَّ إِنَّهُ يُقَدِّمُ عَلَيهِ شَخْصًا، أَوْ يُفَضِّلُ عَلَيْهِ أَحَدًا! (٣).



مِنْ أَعْظَمِ الذُّنُوبِ وَأَقْبَحِهَا أَنْ تَغُرَّ أَخَاكَ بِفِعْلٍ، حَتَّىٰ إِذَا فَعَلَهُ عُدتَ بِفِعْلِهِ ذَامَّا وَمُعَيِّرًا، وَهَذَا عَقُوبَةٌ مِنَ اللهِ عَظِيمَةٌ، ومُقَابَلَتُهُ سَرِيعَةٌ؛ لأَنَّ اللهَ – سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ – جَعَلَكَ إِهْدَاءً إِلَىٰ الخَيْرِ والشَّرِّ بِقُوَّةِ الرَّأْيِ، فَصَرَفْتَ القُوَّةَ – الَّتِي هِي وَتَعَالَىٰ – جَعَلَكَ إِهْدَاءً إِلَىٰ إِغْوَاءِ أَخِيكَ وَغُرُورِهِ؛ حَتَّىٰ إِذَا وَقَعَ في وَرْطَتِهِ (٤)، نعْسَمَةُ اللهِ عَلَيْكَ – إِلَىٰ إِغْوَاءِ أَخِيكَ وَغُرُورِهِ؛ حَتَّىٰ إِذَا وَقَعَ في وَرْطَتِهِ (٤)، وَاسْتَحْكَمَتُ مُصِيبَتُهُ بِمَا دَلَّسْتَ (٥) عَلَيْهِ مِنْ أَمْرِهِ – زِدْتَهُ بالمعيرة بَلاءً، واللهُ مُظَلِعٌ، وَهُوَ المُعْطِي السَّالِبُ (١)، وَمِنْ أَحَدٌ عُقُوبَاتِهِ اسْتِرْجَاعُ نِعْمَتِهِ، وَتَرْكُكُ

<sup>(</sup>١) انتَحَلَ نِحْلَةً - بالكَسْرِ - : ادُّعَىٰ دَعْوَىٰ.

<sup>(</sup>٢) الملَّة - بالكسر - : الشَّريعة أو الدِّين. (٣) الفنون (١/٢٧٨).

<sup>(</sup>٤) الوَرْطَة - بالفتح - : كُلُّ أَمْرٍ تَعْسُرُ النَّجَاةُ منْهُ، والجَمْعُ وِرَاطٌ.

<sup>(°)</sup> دَلَّستَ: كَتَمْتَ وأَخْفَيْتَ. (٦) صوابُهُ «المانع»؛ فإِنَّ السَّالِبَ لَيْسَ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ.

تَتَعَشَّرُ في أُمُورِكَ، وَتَتَخَبَّطُ عَشْواءَ (١) في آرائِكَ، فالله الله في أَذِيَّة عِبَادِهِ؛ فَإِنَّهُ بالمرْصَاد (٢)(٣).



أَنْتَ أَبَداً تَنْسَىٰ نَفْسَكَ وَقَدْرَكَ عِنْدَ كَلامِكَ فِي الله، واعْترَاضِكَ عَلَيْه، ولَوْ ذَكَرْتَ مِقْدَارِكَ بِالإِضَافَة إِلَيْه، تَكَلَّمْتَ كَلامًا صَغِيرًا بِحَسَبِكَ، وَلا تَتَكَلَّم كَبَارًا بِفَوْل: (لَمَ الإِضَافَة إِلَيْه، تَكَلَّمْتَ كَلامًا صَغِيرًا بِحَسَنَ وَأَتْقَنَ»، و(لَوْ قَالَ كَذَا بِقَوْل: (لَمَ عَنَ اللهُ صَبَيًّا أَكْبَرَ مِنْ أَبِيه»، ولكن مَا أَوْقَعَ اللَّعْنَ لَكَانَ أَفْصَحَ »، العَامَّة تَقُول: (لَعَنَ اللهُ صَبَيًّا أَكْبَرَ مِنْ أَبِيه»، ولكن مَا أَوْقَعَ اللَّعْنَ في حَقِّ عَبْد أَكْبَرَ مِنْ سَيِّده، وَمَخْلُوق يَتَكَبَّرُ عَلَىٰ خَالِقِه، وَمُحَكَّم يتَحَاكَمُ عَلَىٰ في حَقِّ عَبْد أَكْبَرَ مِنْ سَيِّده، وَمَخْلُوق يَتَكَبَّرُ عَلَىٰ خَالِقِه، وَمُحَكَّم يتَحَاكَمُ عَلَىٰ مُكَلّ مُحكّمه!، مَا بَلَغَ عَلْمُكَ إِلَىٰ الحَدِّ الّذي يَزْرِي (فَي عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَمْكَ إِلَىٰ الحَدِّ اللهُ يَزْدِي (فَي عَلَىٰ عَل

<sup>(</sup>١) العَسْوَاء - بالفتح - : الناقة الَّتي لا تُبْصرُ أَمَامَهَا، فهي تَخْبِطُ بِيَدَيْهَا كُلَّ شَيءٍ، يُقالُ: فُلانٌ خَابِطٌ خَبْطَ عَسْوَاءَ: إِذَا رَكَبَ أمرَهُ عَلَىٰ غير بَصيرة.

<sup>(</sup>٢) المِرْصَادَ - بالكسر - : المكان يُرْصَدُ (أَيْ: يُرْقَبُ) فيه العَدُوُّ.

<sup>(</sup>٣) الفنون (١/ ٢٧٩). (٤) يَزْرِي: يَعِيبُ.

<sup>(</sup>٥) يُوصَفُ الله – سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ – بِأَنَّهُ صَانِعُ كُلِّ شَيْء، وَهذَا ثَابِتٌ بِالْكَتَابِ وِالسَّنَّة، وَلَيْسَ الصَّانِعُ مِنْ أَنْ الصَّانِعُ مِنْ صَفَاتِ الله قوله – تَعَالَىٰ – : ﴿ صَنْعَ اللهِ الَّذِي أَنْقُنَ كُلَ أَنَّ الصَّانِعَ مِنْ صَفَاتِ اللهِ قوله – تَعَالَىٰ – : ﴿ صَنْعَ اللهِ اللّهِ اللّهِ عَلَىٰ أَنَّ الصَّانِعَ مِنْ صَفَاتِ اللهِ قوله – تَعَالَىٰ – : ﴿ صَنْعَ اللهِ اللّهِ عَلَىٰ أَنَّ الصَّانِعَ مِنْ صَفَاتِ اللهِ قوله – تَعَالَىٰ وَسُولُ الله – عَلَيْكُ – : ﴿ إِنَّ مُذَيْفَةَ بَ مُؤْتِثِ بَالَكَ وَاللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ بَاللهُ وَمَا يَعْمُونَ ﴾ [النمل: ٨٨]. وعنْ حُذَيْفَةَ بَ مُؤْتِثِ بَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بَعْمُ الله عَلَيْهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ يَعْمُونَ ﴾ [النمل: ٨٨]. وعن حمد الله يُصَنّعُ (صنع) كل صانع وصنعته، رواه البخاريُّ في «خلق أفعال العباد» (١١٧)، وصححه الألبانيُ في «الصحيحة» (١٦٣٧).

فَعَظِّمْ مَنْ صَنَعَهَا، أو اسْتِزْرَاءً (١) لَهَا، فلا تَتَحَاكَمْ عَلَىٰ مُحَكِّمِهَا، فأَنْتَ في كلا الحَالَيْنِ مُعَظِّمًا لِنَفْسِكَ، أَوْ مُعَلِّلاً لَهَا، لا يَنْبَغِي أَنْ تَبْدُرَ مِنْكَ بَادِرَةُ (٢) اعْتِرَاضٍ عَلَيْه، ولا تَتَحَاكَمْ، لَكِنْ يَجِبُ عَلَيْكَ بِحُكْمِ الصِّيغَةِ أَنْ تُسْلِمَ لأَفْعَالِهِ، وَتُحَكِّمَ حَكْمَ الصِّيغةِ أَنْ تُسْلِمَ لأَفْعَالِهِ، وَتُحَكِّمَ حَكْمَ الصَّيغة أَنْ تُسْلِمَ لأَفْعَالِهِ، وَتُحَكِّمَ الصَّيغة أَنْ تُسْلِمَ لأَفْعَالِهِ، وَتُحَكِّمَ الصَّيغة أَنْ تُسْلِمَ لأَفْعَالِهِ اللهِ المَلْمَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ



سَيِّدي، قَدْ تَدَبَّرْتُ الْحَلْقَ (٤)، فَمَا رَأَيْتُ مِنْهُمْ إِلاَّ صَانِعًا أَو مُصَانِعًا (٥)، وَرَأَيْتُ مِنْهُمْ إِلاَّ صَانِعًا أَو مُصَانِعًا (٥)، وَرَأَيْتُ مِنْهُمْ الدُّنْيَا، وَكُلِّ مِنْهُمْ قَدِ اعْتَمَدَ عَلَىٰ وَرَأَيْتُ مُلَّ مِنْهُمْ عَنَدَ الْمَوْتِ يَفْزَعُ إِلَىٰ وَالدِّينَارَ، وَهَذَا يَذْخَرُ الْعَقَارِ (٩)، وَهَذَا يَذْخَرُ الْعَقَارِ (٩)؛ فَهَذَا يَقْتَنِي الدِّرْهَمَ وَالدِّينَارَ، وَهَذَا يَذْخَرُ مَعَارِفَ الرِّجَالِ، وَرَأَيْتُ كُلاَّ مِنْهُم عِنَدَ الْمَوْتِ يَفْزَعُ إِلَىٰ وَالدِّينَارَ، وَهَذَا يَذْخَرُ مَعَارِفَ الرِّجَالِ، وَرَأَيْتُ كُلاَّ مِنْهُم عِنَدَ الْمَوْتِ يَفْزَعُ إِلَىٰ وَالدِّينَارَ، وَهَذَا يَذْخُرُ مَعَارِفَ الرِّجَالِ، وَرَأَيْتُ كُلاَّ مِنْهُم عِنَدَ الْمَوْتِ يَفْزَعُ إِلَىٰ السَّعَلُونَ مِنْ الرَّاعِيْ إِلَىٰ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) الاستزراء: الاستحقار.

<sup>(</sup>٢) البادرة : ما يَبْدُرُ مِنْ حِدَّتِكَ في الغَضَبِ مِنْ قَوْلِ أَوْ فِعْلٍ، والجَمْعُ بَوَادِرُ.

<sup>(</sup>٣) الفنون (١/٢٧٧).

<sup>(</sup>٤) تَدبَّرْتُ الخَلْقَ: تَفَكَّرْتُ فيهم ونظرتُ إِلَىٰ مَا تَثُّولُ إِليه عَاقِبَتَهُمْ.

<sup>(</sup>٥) المصانعُ: مَنْ يَصْنَعُ لغَيْرِهِ شَيْئًا؟ لِيَصْنَعَ لَهُ شَيْئًا آخَرَ.

<sup>(</sup>٦) الجُلُّ - بالضَّمِّ -: مُعْظَمُ الشَّيْءِ. (٧) الذَّخِيرة - بِزِنَة صحيفة - : مَا ادُّخِرَ، دَخَائِرُ.

<sup>(</sup> ٨.) العَقَار – بالفتح مُخَفَّفًا –: الضَّيْعَة.

<sup>(</sup>٩) الْعَقَّارِ – بِزِنَةِ الْعَطَّارِ – : واحِدُ العَقَاقيرِ، و هي أُصُولُ الأَدْوِيَةِ .

<sup>(</sup>١٠) عُنُوا - عَلَىٰ مَا لَمْ يُسمَّ فَاعِلُهُ - : اعْتَنُوا وَاهْتَمُّوا.

بو جُودكَ، مُعَولًا عَلَىٰ شُهُودكَ، مُذَّخِرًا لَكَ في شَدَائِدي، مُعَولًا عَلَيْكَ في أُوابدي (١)، فَمَا خَابَ قَطُّ أَمَلِي فيكَ، ولا رَجَائِي في لُطْفكَ؛ بَلْ وَجَدْتُكَ في شَدَائِد الدُّنْيا آخِذًا بِضَبْعِيُ (٢)؛ إِنْ عَثَرْتُ أَنْعَشْتَ، وإِن افْتَقَرْتُ أَغْنَيْتَ، وإِنْ عَطِشْتُ أَرْوَيْتَ، وإِنْ جُعْتُ سَعَمْتُ عَافَيْتَ وَالْ جُعْتُ اللَّهُ مَدَيْتَ، وإِنْ تَشَرَّدْتُ آوَيْتَ، وإِنْ عَطِشْتُ أَرْوَيْتَ، وإِنْ جُعْتُ أَطْعَمْتَ، وإِنْ ضَلَلْتُ هَدَيْتَ، فأَنْبَأتِي عَنْكَ عَاجِلُ أَمْرِي، وَحَدَّتُنْتِي آمَالِي فيكَ عَنْ تُوانِي (٢) أَحْوَالِي مَعَكَ، فَهَا أَنَا لا أَرْجُو سِوَاكَ، ولا آمُلُ غَيْرِكَ، ولا تَعْبُدُ عَنْ تَوَانِي (٢) أَحْوَالِي مَعَكَ، فَهَا أَنَا لا أَرْجُو سِوَاكَ، ولا آمُلُ غَيْرِكَ، ولا تَعْبُدُ أَطُرُقَ عَنْ تَوَانِي (٢) أَحْوَالِي مَعَكَ، فَهَا أَنَا لا أَرْجُو سِوَاكَ، ولا آمُلُ غَيْرِكَ، ولا تَعْبُدُ أَطُرُقَ عَنْ طَيقٍ سَليم إلَيْكَ حَتَّىٰ ظَفَرْتُ (٤)، وَلَمْ أَجِدْ الطَّلَبِ حَتَّىٰ ظَفَرْتُ (٤)، وَلَمْ أَجِدْ الطَّلَبِ حَتَّىٰ ظَفَرْتُ (٤)، وَلَمْ أَجِدْ فَلُكَ إِلاَ فِي خُبْرِي (٥) بِخَلْقِكَ، وأَنَّهُمْ مَفَاليسُ مِنْ كُلِّ ضَرِّ وَنَفْعٍ، وَمَعَ ذَلِكَ فَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهُ إِلاَ اللهُ أَنْ اللهُ مِنْ وُقُوفِي مَعَهُمْ حَالَ تَصَفُّحِي لأَحْوَالِهمْ، وأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَ اللهُ أَنْ اللهُ مِنْ وقُوفِي مَعَهُمْ حَالَ تَصَفُّحِي لاَحْوَالِهمْ، وأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَ اللهُ مِنْ شُرْكِي حَالَ الاعْتِمَادِ عَلَيْهِم اخْتِبَارًا لَهُمْ، وأَقْطَعُ زَنَانِيرَ الإضَافَاتَ لَهُمْ (٢).



قَالَ الله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَاجْعَلُوا بِيُوتَكُمْ قِبْلَةً ﴾ [يونس: ٨٧]، قِبْلَةً : جهَةً للطَّاعَات، ومُسْتَقْبَلاً لله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - في العبَادَات.

وَمَنْ كَانَ مَأْمُورًا أَنْ يَجْعَلَ بَيْتَهُ قِبْلَةً - وَهُوَ مَوْضِعُ الغَفْلَةِ وَمَنَاخُ البَطَالَةِ -

<sup>(</sup>١)الأَوَابِدُ: جَمْعُ آبِدَةٍ، وَهِيَ الدَّاهِيَةُ يَبْقَىٰ ذِكْرُهَا عَلَىٰ الأَبَدِ.

<sup>(</sup>٢) الضَّبْع - بالفتح -: العَضُد، والجمع أَضْبَاع. ٣) تَواني: تَقْصير.

<sup>(</sup>٤) الظَّفَرُ: الفَوْزُ بالمطلوب، وبَابُهُ فَرِحَ. (٥) الخُبْر - بالكسر والضَّمِّ - : العِلْم بالشَّيْء.

<sup>(</sup>٢) «الفنون» (١/٢٧٩ - ٢٨٠).

أُولَىٰ أَنْ يَعْقِلَ عَنِ اللهِ أَنْ يَجْعَلَ مَوَاطِنَ العِبَادَاتِ مُحْتَرَمَةً عَنْ تَبْديلِهَا بِأُمُورِ الدُّنْيا، وأَرَىٰ أَهْلَ زَمَانِنَا جَعَلُوا مَسَاجِدَهُمْ مَتَاجِرًا وأَسْوَاقًا، وَجَعَلُوا بُيُوتَهُمْ قُبُورًا (١).



قَدْ عُرِفَ مَحَلُّ الأَقْوَالِ وَالأَفْعَالِ بِالْوَحْيِ فِي حَقِّ أَقْوَامٍ عَاصَرُوا النَّبُوَّاتِ، هَذَا يَقُولُ فِي عَظْمٍ نَحِزٍ: «هَذَا يَحْيَىٰ؟!» فَيُنْزِلُ الله له سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - فيه: ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ ﴾ [يس: ٧٨].

وَهِذَا يَقُولُ: ﴿ أَنَّىٰ يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ [البقرة: ٢٥٩].

فَيُمِيتُهُ مائةً عَامٍ، ثُمَّ يَبْعَثُهُ، فَيَقُولُ: ﴿ أَوَلَمْ تُؤْمِن ﴾ [البقرة: ٢٦].

وهَذا يَرْفَعُ صَوْتَهُ، فيُقال: ﴿ لا تَرْفَعُوا أَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ ﴾ [الحُجُرات: ٢].

فَلُو ْ كَانَ الوَحْيُ مُتَّصِلاً، لساءَكَ ما يَنْزِلُ فيكَ عنْدَ فَرَطَاتِكَ وَغَلَطَاتِكَ، وَتَهَجُّمِكَ بالاعْتِرَاضِ والقَوْلَ الَّذي لا تَحْتَملُهُ الحَكْمةُ منْكَ؛ فإِنْ فَاتَكَ الوَحْيُ في جَواب كَلَمَاتِكَ وَتَصَرَّفَاتِكَ، فلا تَفْتُكَ مُوازَنَةُ مَا تَقُولُ وَتَفْعَلُ بِمَا نَزِلَ مِثْلُهُ العُتْبَىٰ وَالْعُقُوبَةُ، فإذا وَازَنْتَ عَلَمْتَ أَنَّ لَكَ عِنْدَ اللهِ جَوابًا لَمْ يَفُتْكَ مِنْهُ إِلاَّ تَعْجِيلُهُ، وأَنَّهُ مُؤَجَّلٌ لَكَ إِلَىٰ وَقْتِ يَسُووُكَ الموافَقة فَضْلاً عَن المُقابَلَة.

<sup>(</sup>١) «الفنون» (١/٢٨٣).

وَلَوْ أَنْصَفْتَ نَفْسَكَ اليَوْمَ، لكَانَ في حَوَادِثِ الأَيَّامِ مِنْ دَلائِلِ القُدْرَةِ وَمُتْقناتِ الحَكْمَة - مَا يَكُونُ لَكَ جَوَابًا، ولِشُبْهَتِكَ مُزِيلًا.

فَإِنْ خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِكَ، أَوْ جَرَىٰ في قَوْلِكَ ﴿ أَنَّىٰ يَحْيِي ﴾ [البقرة: ٢٥٩]، كانت سحَائِبُ السَّمَاء بوابلها (١) أَلْسُنًا نَاطِقَةً بالتَّهْجِينِ لَكَ، حَيْثُ حَبَّىٰ بِهَا عُشْبُ الأَرْضِ ونَبَاتُهَا، وَزَهْرَتُهَا، حَتَّىٰ عَادَتْ عُيُونًا مُحَدِّقَةً (٢)، وَذَوَاتًا مُحَقِّقَةً، تَشْهَدُ لِصَانِعِها بالقُدْرَةِ، وَلُحْكِمِها وَمُتْقِنِهَا بالحِكْمَةِ! (٣).



تَذَاكَرُنَا في بَعْضِ مَجَالِسِ الْمُذَاكَرَاتِ والْمُقَابَسَاتِ: مِنْ أَيْنَ يَجِيءُ تَنَافُرُ النَّاسِ في مَقَاديرِ الإِكْرَامِ مِنَ الهَشَاشَة (٤) والقيامِ إِلَىٰ ما شَاكَلَ (٥) ذَلِكَ عِنْدَ التَّلاقي؟، وما يَنْبُوعُ التَّنَافُسِ في المَجَالِسِ والتَّشاجُرِ في المَناصِبِ عِنْدَ الاجْتِمَاعِ؟. قالَ عالِمٌ: وما يَنْبُوعُ التَّنَافُسِ في المَجَالِسِ والتَّشاجُرِ في المَناصِبِ عِنْدَ الاجْتِمَاعِ؟. قالَ عالِمٌ: أَقُولُ - وبالله التَّوْفيقُ لإصابة الغَرَضِ -: إِنَّ النَّاسَ مُتَفَاوِتُونَ في الأَقْدَارِ بِحَسَبِ أَقُولُ - وبالله التَّوْفيقُ لإصابة الغَرَضِ -: إِنَّ النَّاسَ مُتَفَاوِتُونَ في الأَقْدَارِ بِحَسَبِ أَسْبَبِ اللَّذِي يَمُتُ بِهِ بِعَيْنِ التَّعْظِيمِ، كَالنَسيبِ مَرَىٰ السَّبَهُ، فَيَرْفَعُهُ في عَيْنِ نَفْسِه، فيَمْتَلِئُ به، حَتَّىٰ إِنَّهُ يَرَىٰ انْحَطَاطَ كُلِّ مَنْ يَرَىٰ السَّبِهُ، فَيَرْفَعُهُ في عَيْنِ نَفْسِه، فيَمْتَلِئُ به، حَتَّىٰ إِنَّهُ يَرَىٰ انْحَطَاطَ كُلِّ مَنْ دُونَهُ في مَحلَّتِه أو دَرْبِهِ الَّذِي يَسْكُنُهُ، ويُتَقَاصُرُ لَهُ مَنْ دُونَهُ في نَسَبِه تَقَاصُرا يُوجِبُهُم الْحَاطِبُ بالسَّيِّدِ والشَّرِيف، ويَتَقَاصَرُ لَهُ مَنْ دُونَهُ في نَسَبِه تَقَاصُرا يُوجِبُهُم الْحَرَامَ مِنْ أُولِئِكَ الأَقْوَامِ، فَيَخْرُجُ إِلَىٰ مَنْ يَرَىٰ الْحَطَاطَ رُتَبِهِمْ عَنْ نَسَبِه، فَيَأَلْفُ الإِكْرَامَ مِنْ أُولَئِكَ الأَقْوَامِ، فَيَخْرُجُ إِلَىٰ مَنْ يَرَىٰ الْحَطَاطَ رُتَبِهِمْ عَنْ نَسَبِه، فَيَأَلْفُ الإِكْرَامَ مِنْ أُولِئِكَ الأَقْوَامِ، فَيَخْرُجُ إِلَىٰ مَنْ يَرَىٰ

<sup>(</sup>١) الوابل: المُطَرُ الشَّديدُ الضَّخْمُ القَطْرِ. (٢) مُحَدُّقَة: شَديدة النَّظَرِ.

<sup>(</sup>٣) «الفنون» (١/ ٢٨٩).

 <sup>(</sup>٤) الهَسْاشة - بالفتح - : مصدر هشّ بِفُلان من بابي فَرِح وضرَب - : إذا خَفَّ إليه وارتاح له وفَرِح به .

<sup>(</sup>٥) شاكل: شابه وماثل.

نَفْسَهُ بِنَوْعِ آخَرَ مِنَ الفَضْلِ ؟ كَعالِم بَيْنَ جُهَّال ، يَدْأُبُ (١) نَفْسَهُ في العُلُوم، ويَجْهَدُهَا في تَخْلِيصِ الفهوم، فَيَتقاصِرُ عَنْهُ جِيْرَتُهُ وأَهْلُ مَحَلَّته وَعَشيرتُهُ تَقَاصُرَ الجُهَّال للعالم، فَيَرَىٰ لنَفْسه حَقًّا عَلَىٰ مَنْ جَهلَ علْمَهُ، وإِنْ كَانَ نَسيبًا، فيَخْرُجُ إِلَىٰ ذَلِكَ النَّسيب، وآخرَ يَنْقَطعُ إِلَىٰ عبَادَة رَبِّه، وَيَتَعصَوَّرُ بإِدْمَان الخَلْوَة أَن لا رُنْبَةَ تَسْتَحِقُّ الإِكْرامَ دونَ رُتْبَتِهِ، ويُخِلُّ بإِدْمَانِ الخلوةِ آدَابَ الْمُخَالَطَةِ فَيَخْرُجُ عَلَىٰ مَا به.

وَآخَرَ يَتَمَيَّزُ بِنَوْعِ حِدَّةٍ (٢)، وغنيٍّ بَيْنَ فُقَرَاءَ رُبَّمَا وَاسَاهُمْ فَأَكْرَمُوهُ لمواسَاته، أَوْ للطَّمَع فيه، فَيَضْرَعُونَ لَهُ ضَرَعَ الطَّامعينَ للمَطْمُوع فيه، فَيَخْرُجُ عَلَىٰ مَا بِه، حَتَّىٰ إِذَا جَمَعَ هَؤُلاءِ مَجْلسٌ، تَرَفُّعَ كُلُّ وَاحد ِ بامْتلائه بخصيصته، فَيَقَعُ التَّنَافُرُ بَيْنَهُمْ.

والمعدّلُ لَهَذه الأَحْوَال هُوَ العَقْلُ الّذي يَحْصُلُ به الإِنْصافُ لَمَنْ أَنْصَفَ، أو الْسَامَحَةُ لَمَنْ قَصَّرَ في الحَقِّ وَطَفَّفَ (٣)، فالعَاقلُ يَزِنُ نَفْسَهُ بزينتها، فَإِن اجْتَمَعَ به مُنْصِفٌ، رَضِيَ بَمَا ظَهَرَ مِنْ إِنْصَافِه، فَقَدْ زَالَ الخلافُ بَيْنَهُمَا، وإِن اجْتَمعَ به مُتَحَيِّفٌ (٤) مُتَعَجْرِفٌ (٥)، جَاهلٌ بمقْدَار غَيْره لامْتلائه برُؤْيَة نَفْسه - ألانَ لَهُ هَذَا العَاقلُ جَانبَهُ وَسَامَحَهُ، فَتَركَ الاقْتضاءَ (٦) بحَقِّ نَفْسه، وَوَفَّىٰ ذَلكَ الجَاهلَ حَقَّهُ، وَزَادَهُ مَا يُرْضِيهِ بِهِ مِنَ الإِكْرَامِ، والعَقْلِ سَكَّانُ كُلِّ شَغَبِ وَفَسَاد اعْتدال.

وَأَرَىٰ الْعَاقلَ - إِنْ كَانَ ذَا سُلْطَانِ وِيُدَانُ (٢) - لا يُسَامحُ؛ بخلاف الأَمْثَال ممَّنْ لا سُلْطَانَ لَهُ، وإِنَّما فَرَّقْتُ بَيْنَ السُّلْطَانِ الْمَسَلِّط وَبَيْنَ الْمَاثِلِ؛ لأَنَّ الْمَاثِلَ اسْتَحْبَبْنَا لَهُ التَّوَاضُعَ والْمُسَامَحِةَ؛ كَيْلا يَقَعَ الْخُلْفُ، ويَنْشَأَ الشَّغَبُ وَالْفَسَادُ.

<sup>(</sup>١) دَأَبَ في العلوم: جَدُّ وَتَعبَ، وبَابُّهُ منَعَ وَخَضَعَ.

<sup>(</sup>٢) الجدَّة - بالكسر -: ما يَعْتَرِي الإِنْسانَ مِنَ الغَضَب والنَّزَق والطَّيش.

<sup>(</sup>٣) طَفُّفَ: نَقَصَ المكثيَالَ.

<sup>(</sup> ٥ ) المُتَعَجْرِفُ: المُتَكَبِّرِ. (٤) المُتَحيّف: الجائر الظَّالم.

<sup>(</sup>١) الاقتضاء: الأَخْذ.

<sup>(</sup>٧) يُدَان: يُطَاع.

فأمَّا السُّلْطَ انُ؛ فإِنَّهُ إِذَا قَوَّمَ الْمَتَأُوِّدَ (١)، وَحَقَّقَ عَلَىٰ الْمَتَعَجْرِف، وَرَدَّ كُلَّ إِنْسَانٍ عَنِ اسْتِطَالَتِهِ إِلَىٰ حَدِّهِ وَرُتْبَتِهِ - أُمِنَتْ غَوَائِلُ (١) تَحْقِيقِهِ عَلَىٰ رَعَايَاهُ؛ لقُوَّتِهِ وَتَسَلُّطِهِ.

فَكَمَا أَنَّهُ يُحَقِّقُ مَقَادِيرَ الرِّجَالِ، يُقَوِّمُ مَنْ تَعَدَّىٰ عِنْدَ تَحْقِيقِ هَذهِ الحَالِ، وَيَنْتَفِعُ بِتَقْوِيمهِ جَمَاعَةُ الْمَسْتَطِيلِينَ وَالْمَسْتَطَالِ عَلَيْهِمْ؛ لأَنَّ الْمَسْتَطِيلَ بِجَهَالَتِهِ لا وَيَعْلُو مِنْ مُغَالِب لَهُ وَمُصاولٍ، وَصَوْلُ السُّلْطَانِ أَحَبُ إِلَيْنَا مِنْ صَوْلِ الرَّعَايَا؛ لأَنَّ السُّلْطَانَ يَمْنَعُ الْمُنافَرَةَ بَيْنَ الرَّعَايَا، وَصَوْلُ السُّلْطَانِ أَحَبُ إِلَيْنَا مِنْ صَوْلِ الرَّعَايَا؛ لأَنَّ السُّلْطَانَ يَمْنَعُ المُنافَرَةَ بَيْنَ الرَّعَايَا، وَصَوْلُ السُّلْطَانِ الْعَنْقِ بِعْضٍ يُفْضِي إِلَىٰ دَوَامِ السَّلْطَانِ اللَّهُ يُفْضِي إِلَىٰ دَوَامِ السَّلْطَانِ اللَّهُ وَمَعْنَ الرَّعَاقِلِ أَنْ يَحُوجَ إِلَىٰ تَقْدِيمِ السَّلْطَانِ الأَنَّهُ يُفْضِي إِلَىٰ دَوَامِ السَّلْطَانِ اللَّهُ اللَّالُولَةِ تَحْتَ أَدَبِ الوَالِدَيْنِ مُقَوَّمٌ بِتَقْوِيمِهِما، وبَعْدَ أَنْ شَبَ تَأْدِيبِهِ الْمَلْوَانِ الطُّفُولَة تَحْتَ أَدَبِ الوَالِدَيْنِ مُقَوَّمٌ بِتَقْوِيمِهِما، وبَعْدَ أَنْ شَبَ وَتَرُعْرَعَ صَارَ تَحْتَ حِجْرِ الرِّحَالِ؟!

وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ لا يَكُونُ رَاعِيًا لِنَفْسِهِ قَطُّ، بَلْ غَيْرُهُ يَرْعَاهُ، فَهَذَا كَالسَّوَائِمِ (°)، فَمَا الَّذي أَفَادَهُ العَقْلُ؟!، ومَا الَّذي هَذَّبَ مِنْهُ الشَّرْعُ؟!.

نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ خِذْلان (٦) يَحْمِلُ عَلَىٰ تَرْكِ الانْحِيَاش (٧) للهِ، والكَوْنِ تَحْتَ تَصْريفِهِ وَتَأْدِيبِهِ، والرِّضَا بالكَوْنِ تَحْتَ حُجْرِ اللَّخْلُوقينَ والأَمْثَالِ! (٨).

رَ إِلَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ هِي الفساد والشَّرُّ. (٢) الْغُوَائِل: جَمع غائلة ، وهي الفساد والشَّرُّ.

<sup>.</sup> ١٠٠ التهارج: الفتنة والاختلاط والقتل.

ر الله الله عَمُو في حِجْرِ فُلان إ بالفتح والكسر - : أي في كَنَفِهِ وحِفْظِهِ وَمَنْعِهِ.

<sup>(</sup>١) السُّوائم: جمع سائمة، وهي الإبلُ الرَّاعيَة.

<sup>(</sup>٦) الخِذْلان – بالكسر – : مصدر خَذْلَهُ يَخْذُلُهُ – بالضَّمِّ – : إِذَا تَرَكَ عَوْنَهُ ونُصْرَتَهُ.

<sup>(</sup>٧) الأَنْحِيَاشِ لللهُ: الاكْتِراتُ لَهُ، والمُبَالاة به. (٨) «الفنون» (١/٢٨٦ – ٢٨٩).



# اللُّخَالَطَةُ لِبِعْضِ النَّاسِ دَوَاءٌ وَلِبِعْضِ النَّاسِ أَدُواءٌ وَلِبِعْضِ النَّاسِ أَدُواءٌ

تَذَاكَرْنَا في بَعْضِ المجَالِسِ أَمْرَ المصابِ: هَلِ الأَفْضَلُ تَحَفُرُهُ عَنِ النَّاسِ وَاعْتزَالُهُ، أَوْ تَكَشُّفُهُ وَظُهُورُهُ؟.

فَقَالَ بَعْضُ الْحَاضِرِينَ: بَلْ ظُهُورُهُ ؛ لِيَتَسَلَّىٰ بِكَلامِ المُعَزِّينَ (١) ، وَيَتَشَاعَلَ عَنْ أَنْ يَخْلُو بِهِ الْحَزْنُ ، فَيَعْمَلُ في نَفْسِه ، وَيَنْكِي (٢) قَلْبَهُ - خَيْرٌ مِنَ الانْفرَاد ؛ فإنَّ المُنْفَرِدَ يَخْلُو بِمُصَابِه ، وَيَتَشَكَّلُ لَهُ الْمُصَابُ بِهِ نُصْبَ عَيْنَيْه ، فَلا يَزَالُ يَعْمَلُ في طَفَاتِه ، حَتَّىٰ يَأْتِي عَلَىٰ مَقَاتِله (٣) .

وَقَالَ آخَرُ: بَلِ انْفِرَادُهُ؛ لِيَسْتَرِيحَ مِنْ كُلْفَة الْتَّجَمُّلِ والتَّعَمُّلِ (')؛ لأَنَّهُ ربَّمَا أَرَادَ إِظْهَارَ التَّجَلُد لَحَاسِدٍ، والتَّعَمُّلِ لَحَكِيمٍ نَاه لَهُ عَنِ الْجَزَعِ، والتَّباكِي (') في غَيْرِ أَوَانِ الْبُكَاءِ خَوْفَ غِيَابٍ لَهُ عَلَىٰ الصَّبْرِ، فَإِنَّ كَمَا في النَّاسِ عَائِبٌ عَلَىٰ الحُزْنِ أَوَانِ الْبُكَاءِ خَوْفَ غِيَابٍ لَهُ عَلَىٰ الصَّبْرِ، فَإِنَّ كَمَا في النَّاسِ عَائِبٌ عَلَىٰ الحُزْنِ وَالجَعْمَةِ - كَذَلِكَ فيهم عَيَّابٌ عَلَىٰ الْجُزْنِ وَالجَعْمَا في النَّاسِ عَائِبٌ عَلَىٰ الْجُزْنِ وَالجَعْمَاسُةِ طَبْع، وقَسَسَاوَةَ قَلْب، والتَّعَمَاسُك؛ لأَنَّهُمْ يَعُدُّونَ ذَلِكَ قِلَّةَ وَفَاء وإلْف، وحَبَاسَةَ طَبْع، وقَسَاوَةَ قَلْب، وكلاهُمَا عَيْبٌ، ومَا أَشْغَلَ المُصَابَ المُحْزَنَ بِحُرْنِه عَنِ تَكَلُّف هَذَه الأُمُورِ، وتَحَمُّلِ مَذَه الأَثْعَلِ الْمُورِ، وتَحَمُّلِ مَنْ القَاصِد، فَالْوَيْلُ لَهُ مِنَ القَاصِد، فَالْوَيْلُ لَهُ مِنَ القَاصِد، يَنْسُبُهُ في ذَلِكَ إِنْ قَصَّرَ بِحُرْنَه عَنِ تَكَلُّف هَذَه الأُمْورِ، وتَحَمُّلِ يَعْمُ، وفي خِلالِ ذَلِكَ إِنْ قَصَّرَ بِحَوْنَه قَاصِد، فَالْوَيْلُ لَهُ مِنَ القَاصِد، يَنْسُبُهُ في ذَلِكَ إِنْ الْكَبْرِ والْخَيْلَاءُ والْعَجْرَفَة!.

<sup>(</sup>١) المُعزِّين: المُصَبِّرين. (١) يَنْكَى: يَجْرَح.

<sup>(</sup>٣) مقاتل الإنسان: المواضع الَّتي إذا أُصِيبَتْ قَتَلَتْهُ، واحدُها مَقْتَلُّ.

<sup>(</sup> ٤ ) التَّعَمُّل: التَّعنِّي. وَ التَّبَاكَي: تَكَلُّف البُّكَاءِ.

وَجَرَىٰ بَيْنَ الفَرِيقَيْنِ تَخْلِيطٌ كَثيرٌ وَمُدَاخَلَةٌ وشَغَبٌ، فَقَالَتِ الجَمَاعَةُ لي: مَاذَا تَقُولُ أَنْتَ؟.

قُلْتُ - وبِاللهِ التَّوْفِيقُ - : أَنَا أُفَصِّلُ تَفْصِيلاً يُصْلِحُ بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ، لا يَقْتَضِي الْجَوَابُ سِوَاهُ، وإِنَّمَا يَقْتَضِي الْجَوَابُ تَفْصِيلاً لاخْتِلافِ أَحْوَالِ النَّاسِ في ذَلِكَ، وَجَوَابُ الْإِجْمَالِ فيمَا يَقْتَضِي التَّفْصِيلَ كَالتَّفْصِيلَ لَمَا لا يَقْتَضِي التَّفْصِيلَ. وَجَوَابُ الْإِجْمَالِ فيمَا يَقْتَضِي التَّفْصِيلَ كَالتَّفْصِيلَ لَمَا لا يَقْتَضِي التَّفْصِيلَ. فَاقُتُولُ: مَنْ عَلِمَ مِنْ نَفْسِهِ الْجَزَعَ، وعَلِمَ مِنَ القَاصِدِينَ لَهُ إِعَانَةَ النَّفْسِ عَلَىٰ فَاقُولُ: مَنْ عَلِمَ مِنْ نَفْسِهِ الْجَزَعَ، وعَلِمَ مِنَ القَاصِدِينَ لَهُ إِعَانَةَ النَّفْسِ عَلَىٰ الْجَوْرِ (١) والجَزَعِ دُونَ إِعانَةَ الدِّيْنِ عَلَىٰ الصَّبْرِ والسَّلْوَةِ، فالاعْتِزَالُ أَوْلَىٰ بِهِ الْأَنْ الْجُورُ (١) والجَزَعِ دُونَ إِعانَةَ الدِّيْنِ عَلَىٰ اللهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - وإِنْهَاضَ النَّفْسِ عَلَىٰ اللهِ حَلَىٰ جَزَعِهَا.

وَمَنْ عَلَمَ أَنَّهُ إِذَا خَلا خَلا بِهِ الشَّيْطَانُ، وَهَاجَتْ أَحْزَانُهُ - كَانَ اجْتِمَاعُهُ بِمَنْ يَعْلَمُ مِنْهُ التَّسْلِيَةَ والتَّعْزِيَةَ أَحْرَى مِنْ وُحْدَتِهِ الأَنَّ الْمَخَالَطَةَ لِبَعْضِ النَّاسِ دَوَاءً، وَلَيْ مِنْ وُحْدَتِهِ الأَنَّ الْمُخَالَطَةَ لِبَعْضِ النَّاسِ وَوَاءٌ، وَفِي الجُمْلَة: العُزْلَةُ عَنِ الأَخْيَارِ مَذْمُومَةٌ، وَعَنِ العُلَمَاءِ مَشْتُومَةٌ، والاجْتماعُ بهم بركة واسْتشْفَاءٌ (٢).



أَسْتَشْعِرُ أَنَّكَ غَيْرُ مُنْفَكِّ مِنْ تَحَمُّلِ أَثْقَالِ الخَلْقِ: في حَالِ الشَّبِيبَةِ مُكَابَدَةُ الآدابِ للمشايخِ، وفي حَالِ كِبْرِكَ تَحمُّلُ أَثْقَالِ الصَّبْرِ عَلَىٰ الأَصَاغِرِ (")، وَهَلْ

<sup>(</sup>١) الجَوْر: الظُّلْم، وبابُهُ قَالَ. (٢) «الفنون» (١/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٣) الأصاغر: الأَصْغُرونَ.

وَجَدَ الصُّدُورُ حَلاوَةَ التَّصَدُّرِ (١) إِلاَ بالصَّبْرِ علَىٰ مَرَارَةِ التَّخَلُقِ بالحِكْمَة ؟، وَهَلْ حُلُو الحِكْمَة إِلاَّ تَجَرُّعُ مَرَارَةِ الأَدَبِ في الصِّغَرِ، وَمُكَابَدَةُ غُصَصَ الحِلْمِ عَنِ السُّفَهَاءِ حَالَ الكَبَرِ؟، وَقَلَ أَنْ تَحْصُلَ الرِّئَاسَةُ لَمِنْ لا يَتَحَمَّلُ أَثْقَالَ السِّيَاسَةُ.

وفي الجُمْلَة والتَّفْصيل: لا مُسْتَفَادَ إِلاَّ بإِنْفَاقَ حَاصل؛ وإِنَّمَا يَتَرَجَّعُ الحَاصِلُ عَلَىٰ الإِنْفَاقِ بِنَوْع مِنْ رِبْحٍ فَيَسْهُلُ، وَإِلاَّ فَالعُلُومُ المُكْتَسَبَةُ إِنَّمَا تُتَحَصَّلُ بإِنْفَاقَ الأَعْمَالِ، كَمَا أَنَّ الرِّفَاسَة تَتَحَصَّلُ بِبَذْلِ الدِّرْهَمِ والدِّينَارِ، ومَا نَالَتِ النَّفْسُ قَطَّ الأَعْمَالِ، كَمَا أَنَّ الرِّفَاسَة تَتَحَصَّلُ بِبَذْلِ الدِّرْهَمِ والدِّينَارِ، ومَا نَالَتِ النَّفْسُ قَطَّ لَذَةً إِلاَّ بِنَوْع نَعْصَة، ولَوْ عَلَمَ العُقلاءُ ما في الزُّهْدِ مِنَ الرَّاحَة، لَكَسَدَتْ سُوقُ الذُّنْيَا عَنْ رَاغِب، وتَعَنَّسَتْ بَهْجَتُهَا عَنْ خَاطِب، وَمَا أَخَذَ بِالْعَزْمِ وَلا الحَرْمِ مَنْ الدُّنْيَا عَنْ رَاغِب، وتَعَنَّسَتْ بَهْجَتُهَا عَنْ خَاطِب، وَمَا أَخَذَ بِالْعَزْمِ وَلا الحَرْمِ مَنْ خَاطَر بَنفيسِ مَا تَحَصَّلُ فيما عَسَاهُ لا يَتَحَصَّلُ، وإِنْ كَانَتِ المُخَاطِرَةُ عُلُو هِمَة ، فَالْبُخْلُ نَوْعٌ مِنَ الحَرْمُ مَنْ الحَرْمُ مَنْ الحَرْمُ مَنْ الخَرْمُ مَنْ الحَرْمُ مَنْ الحَرْمُ مَنْ الحَرْمُ مَنْ الخَرْمُ مَنْ الخَرْمُ مَنْ الخَوْمُ مَنْ الْمَاتُ مَنْ الخَرْمُ مِنْ الْمَاتِ الْحَاطَرَة عُلُو هِمَة الْفَائُونُ عُنْ مَنَ الحَرْمُ مَنْ الخَرْمُ مَنْ الخَرْمُ مَنْ الخَرْمُ مَنْ الخَرْمُ مَنْ الخَرْمُ مِنْ الخَرْمُ مَنْ الخَرْمُ مَنْ الخَرْمُ مَنْ الخَرْمُ مَنْ الخَرْمُ مَنْ الخَرْمُ مَنْ الْمَاسُلُهُ لا يَتَحَصَّلُ مَا فَالْمُ مُنْ الخَرْمُ مَنْ الخَرْمُ مَنْ الخَرْمُ مَنَ الخَرْمُ الْمَالُولُ الْمُعْرُالُ وَالْمُ الْمُنْ الْمُعْرَالُ مُوالِعُ الْمَالِمُ الْمُعْرِمُ وَلِالْمَ الْعَلْمُ الْمُ الْمُعْرِمُ الْمِالْمُ الْمُعْرَامُ الْمُولِلُولُ الْمَالِقُ الْمُ الْمُعْرَامُ الْمُ الْمُالُولُ الْمُعْرِمُ الْمُ الْمُعْرَامُ الْمُ الْمُولِ الْمُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرِمُ الْمُ الْمُعْرَامُ الْمُ الْمُ الْمُعْرَامُ الْمُ الْمُعْرَامُ الْمُ الْمُولُولُ الْمُولِقُولُ مُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُعْرَامُ الْمُولُولُ الْمُلْمُ الْمُولُولُ الْمُعْرَامُ الْمُولُولُ الْمُ الْمُولِقُولُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُلْمُ الْمُولُولُ الْمُعْرِقُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُلْمُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولِمُ الْمُعْر



إِنَّ امْرَأً لَوْ تَتَحَصَّلُ لَهُ العِبْرَةُ بَيْنَ مَنَازِلِ الأَسْلافِ<sup>(٣)</sup> والأَحْبَابِ الدَّائِرَةِ وَبَيْنَ مَنَازِلِ الأَسْلافِ<sup>(٣)</sup> والأَحْبَابِ الدَّنْيَا والآَخْرَةِ، لَوْ رِمَمِهِمْ (٤) في التَّرابِ عِظَامًا نَاخِرَةً (٥) – لكَشفَ الحِجَابَ عَنِ الدُّنْيَا والآَخْرَةِ، لَوْ كَانَ الحَزنُ مُكْتَسَابِ، فَكَيْفَ وهُوَ طَبْعٌ كَانَ الحَزنُ مُكْتَسَابِ، فَكَيْفَ وهُوَ طَبْعٌ غَرِيزِيٌّ، وَخُلُقٌ طبعيٌّ، ولا يُحَرِّكُهُ مِثْلُ هَذَا المُزْعِجِ المَهُولِ؟!.

<sup>(</sup>١) التَّصَدُّر: الجُلُوس في صَدْرِ المَجْلِسِ (أي: مُقَدِّمَتِهِ).

<sup>(</sup>٢) «الفنون» (١/٥٢٩).

<sup>(</sup>٣) الأسْلاف: جَمع سَلَفٍ – بالتَّحريك – ، وهو كُلُّ مَنْ تَقدَّمكَ مِنْ آبَائِكَ وَقَرابَتِكَ، ويُجْمَع – أيضًا – عَلَيْ سُلاُف.

<sup>(</sup>٤) الرِّم: جمع ربَّة - بالكسر - ، وهي العظام البّالية. (٥) ناخِرَة: بالية مُتَفَتَّتَةً.

نَعَمْ، هَذا ولا خَلَفَ به يَتَسَلَّىٰ، ولا عوضَ عَنْهُمْ به يَتَعَزَّىٰ(١)، بَلْ ديَارٌ منَ الأَهْلِينَ خَالِيَةٌ، وَأَحْسَادٌ في أَعْمَاق الأَرَضِينَ بَاليَةٌ، وَآثارٌ تَسْتَحْضرُ للنُّفُوس، وتَشْكَلُ للْقُلوب مَاثلَةٌ، فَوَاهًا(١) عَلَىٰ عُمُرِ مَضَىٰ لَيْسَ لَهُ رُجُوعٌ، وَذَنْبِ ثَابِتِ مَا عَنْهُ نُزُوعٌ (٦)!، أُفِّ (٤) لِحَسْرَة وَعَبْرَة (٥) لا تُعْقب (٦) يَقَظَةً وَعَبْرَةً! (٧).



منَ الظُّلْمِ الصِّرْفِ (٨) والبَغْيِ البَحْتِ مُطَالَبَتُكَ صَفْوَ الوُدِّ منْ مَمْزُوجِ الخُلُق، إِنْ عَلَمْتَ أَنَّ فِي العَالَم مَنْ هُوَ صِرْفٌ ؛ فَاطْلُبْ منْهُ الصِّرْفَ، هَذه الأَطْعَمَةُ وَالأَشْرِبَةُ حُلْوُهَا وحَامضُهَا وَمُرُّهَا - لا يُعْطيكَ مَا يُشْهيكَ (٩) - أَوْ يَشْفيكَ - إِلاَّ وَيُكْسِبُكَ مَا يُمْرِضُكَ أَوْ يُوهِنُكَ (١٠)؛ لَمَا في مَطاوي اللَّذَّة منَ الطَّبْعِ الأَصْليِّ والمَرْج العُنْصُرِيِّ (١١)، فَمَا بَالُكَ تَطْلُبُ مَنْ يَحْلُو لَكَ شَهِيُّ مَوَدَّته، وَطيبُ أُنْسه، وَدَعَةُ (١٢) رضاهُ، ولا يُمرُّكَ سَوْرَةُ غَضَبه (١٣)، وَغَائلَةُ مَلَله، وَقَوَارض (١٤) حدَّته،

<sup>(</sup>٢) وَاهًا: كَلمة تَلَهُّفٍ وَتَحَسُّر. (١) يَتَعَزَّىٰ: يَتَصَبَّر.

<sup>(</sup>٣) نَزَع عَن الذَّنْب - منْ باب جَلَسَ - : انْتَهَىٰ عَنْهُ.

<sup>(</sup> ٤ ) أُفِّ - وَلُغاتُهَا أَرْبَعُونَ - : كَلمة تَكَرُّهِ.

إنا العُبْرَةَ - بالفتح - : الدَّمْعة قَبْلَ أَنْ تَفيضَ، والجَمْع عَبَرَاتٌ وَعِبَر.

<sup>(</sup>٢) تُعْقبُ: تُورثُ.

<sup>(</sup> ٨ ) الصِّرْف - بالكسر - : البَحْت الخالص.

<sup>(</sup>١٠) يُوهنُكَ: يُضْعفُكَ.

<sup>(</sup>١٢) الدُّعَةُ: كالسُّعَة زِنَةً ومَعْنيً.

<sup>( ؛</sup> ١ ) القَوَارِضُ مِنَ الكَلامِ: الَّتِي تُنَغِّصُكَ وَتُؤْلُكَ.

<sup>(</sup>٧) «الفنون» (١/٢٩٦ - ٢٩٨).

<sup>(</sup>٩) أشهاهُ: أعْطَاهُ مُشْتَهَاهُ.

<sup>(</sup>١١) العُنْصُري - وَتُفْتَحُ الصَّادُ - : الأصْليّ.

<sup>(</sup>١٣) سَوْزَةُ الغَضَب - بالفتح - : حدُّتُهُ.

وَفَوْرَةُ سَخَطه (١٠؟!، تُريدُ مَا في مزَاجه نارٌ وَلا يَحْرقُ، وَمَا فيه مَاءٌ لا يَلينُ، وَمَا فيه طينٌ لا يَثْقُلُ، وَمَا فيه هَوَاءٌ لا يَبْرُدُ!، بَلَيْ - والله - إِنْ أَهَاجَتْهُ النَّارُ، وحَرَّكَتْهُ السُّخُونَةُ، بَرَّدَهُ الهَوَاءُ، وَإِنْ بَرَّدَهُ الهَوَاءُ سَخَّنَتْهُ النَّارُ، وَإِنْ خَفَّ بالرُّوح ثَقُلَ بالجَسَد، وإِنْ عَدَلَ بالعَقْل جَارَ (٢) بالهَوَي (٣).

### 🐼 مَا أَحُسَنَ أَنْ تَكُونَ الفَضَائِلُ لَكَ إِ

ما لَمْ تَجدْهُ في غَيْركَ، فَلا تَتَشَاغَلْ بالتَّعَجُّب منْ عُدْمه، حَتَّىٰ تَجدَهُ منْ نَفْسكَ، فَإِنْ لَمْ تَجدْ خُلُقًا تَحْمَدُهُ في غَيْركَ، وَوَجَدْتَ نَفْسَكَ تَتَطَلَّبُهُ، فَاكْتَسبْهُ لنَفْسكَ، فَمَا أَحْسَنَ أَنْ تَكُونَ الْفَضَائِلُ لَكَ!، فَإِنْ عَجَزَتْ نَفْسُكَ عَنْ تَحْصِيل ذَلكَ، فَكُنْ عَاذِرًا لَمَنْ عَدِمْتَهَا فيه وَمنْهُ؛ لأَنَّكَ تَجِدُهُ قَدْ أَجْهَدَ نَفْسَهُ في طَلَبهَا، فَعَجَزَ كَعَجْزِكَ، واعْلَمْ أنَّ المَطَالبَ أَقَلَّ منَ الطَّلب، ففي نُفُوس العُقَلاء أُمُورٌ تَعْتَلجُ (١٤)، واقْتضَاءَاتٌ تَخْتَلجُ (٥)، لا يَقفُونَ منْهَا عَلَىٰ طائلِ (٦)، ولا يَجدُونَ إِلَيْهَا - مَعَ تَوفُّر حيلهم، وَجَوْدَة آرائهم - سبيلاً، فَكُنْ أُسُوتَهُم، وتَسلَّ بهم، فَمَا منهم إِلاَّ مَنْ رَامَ (٧) الحَيَاةَ الدَّائمَةَ فما حَظيَ، وَرَامَ دَوَامَ الوُّصْلَة بأَحْبَابِه فَمَا مُلِّي(^)، وَأَحَبَّ اسْتِقَامَةَ الأَحْوَالِ والصِّحَّة وَالاعْتِدَالِ فَمَا أُعْطِيَ، فَكُنْ وَاحِدًا

(٣) «الفنون» (١/٣٠٣).

(٥) تَخْتَلجُ: تَضْطَربُ.

<sup>(</sup>١) فَوْرَةُ السَّخُط - بالْفَتْح - : شدَّتُهُ وَهَيَجَانُهُ.

<sup>(</sup>٢) جار - من باب قال -: ظَلَمَ.

<sup>(</sup>١٤) تَعْتَلَجُ: تَتَصَارَعْ وَتَتَقَابَل.

<sup>(</sup>١) طَائل: قُدْرَة.

<sup>(</sup>٢) رام – من باب قَالَ – : طَلَبَ.

<sup>(</sup> ٨ ) مُلِّي: مُتِّعَ، يُقَالُ: مَلاَّكَ اللهُ حَبيبَكَ تَمْنيَةً: أي مَتَّعَكَ به، وأعَاشَكَ مَعَهُ طَويلاً.

مِنْهُمْ، أَوْ كُنْ جَانِبًا عَنْهُمْ، وَقَالَ بَعْضُ الْمَسَايِخِ: ارْفُقْ - يَا هَذَا - ؟ فَالاسْتقْصَاءُ(١) فُرْقَةٌ (٢).



شَذَرَاتٌ في قَوْلِهِ \_ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ \_ : ﴿ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامريُ (ﷺ [طه: ٨٥].

﴿ قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا (٦٣) أَلاَّ تَتَّبِعَنِ أَفْهَصَيْتَ أَمْرِي (٣٣) ﴾

[طه: ۹۲ – ۹۲].

﴿ قَالَ يَا بْنَوُمُ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي (٩٤ ﴾ [طه: ٩٤].

فَمُوسَىٰ عَتَبَ، وهَارُونُ اعْتَذَرَ لا بِالْقَدَرِ، ما جَرَىٰ عَلَىٰ لِسَانِ مُوسَىٰ عُدُرٌ لاَ خِيه بِقَدَرِ بَارِيهِ، ولا جَرَىٰ عَلَىٰ لِسَانِ هَارُونَ اعْتِذَارٌ بِالْقَدَرِ، والسَّامريُّ لَمَا عُذَرٌ لاَ خِيه بِقَدَرِ بَارِيهِ، ولا جَرَىٰ عَلَىٰ لِسَانِ هَارُونَ اعْتِذَارٌ بِالْقَدَرِ، والسَّامرِيُّ لَا عَلَىٰ لِسَانِ هَارُونَ اعْتِذَارٌ بِالْقَدَرِ، والسَّامرِيُّ لَا قَالَ لَهُ وَكَذَلِكَ مَوْلَكَ مَوْلَكُونَا مَا لَمْ يُسْمَعُ مِنْ ذِكْرِ لَكَ مَا خَلِي اللّهَ مَا لَمْ يُسْمَعُ مِنْ ذِكْرِ الْقَصَاءِ والقَدَرِ (٣).

<sup>(</sup>١) الاسْتِقْصاء في الشَّيْء: بلوغ الغاية فيه. (٢) «الفنون» (١/٣٠٦).

<sup>(</sup>٣) «الفنون» (٣/٣١١).





المُخَاصَمةُ مُوازَنَةٌ؛ فَمتَىٰ خَاصَم الإِنْسَانُ قَبْلُ مُوازَنَة الحَالِ بِالحَالِ غُلِبَ وَخَسر؛ فَمنْ أَشْكَالُهِم مَا يَكُونُ مُخَاصَمةً عَنْهُ، وَمِنْ أَشْكَالُهِم مَا يَكُونُ وَخَاسَمةً عَنْهُ، وَمِنْ أَشْكَالُهِم مَا يَكُونُ وَبَالاً ( ) عَلَيْهِ، فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَكُونُ لَهُ سَمْتٌ ( ) ، وَعَلَيْهِ مَسْحَةٌ مِنْ تَوَاضُع وَذُلِّ ، فَمتَىٰ خَاصَمَهُ مَنْ عَلَيْهِ سِيما ( ) الجَلادة ( ) ، كَانَ النَّاسُ كُلُهُم مَعَ صَاحِبِ السَّمْت ؛ لما يَغْلَبُ عَلَىٰ ظَنَّهِم مَنْ ضَعْف ذَلِكَ السَّمْتيت وَوَقَارِهِ، وَفَوْرَة ذَلِكَ السَّمْتيت وَوَقَارِه، وَفَوْرَة ذَلِكَ السَّمْتيت مُعَينًا عَلَىٰ نَفْسه ، حَيثُ حَملَ النَّاسَ بِخصُومَته عَلَىٰ ظَهْرِه، وَمَنْ خَاصَمَ النَّاسَ خُصِم ( ) ، وَمَنِ اعْتَمَدَ عَلَىٰ مَا يَعْلَمُهُ مِنْ نَفْسه وَبُرَاءَتِه، لَمْ يَكُدْ يَنْفَعُهُ عِلْمُهُ ، مَا لَمْ يُجْعَلْ عَلَيْهِ شَاهِدٌ مِنْ بَرَاءَتِه، وَكَمْ مَنْ نَفْسه وَبُرَاءَتِه، لَمْ يَكَدْ يَنْفَعُهُ عِلْمُهُ ، مَا لَمْ يُجْعَلْ عَلَيْه شَاهِدٌ مِنْ بَرَاءَتِه، وَكَمْ وَقَعَت التَّهُمُ بِالصَّورِ وَالأَشْكَالِ! ، وَبَعُدَت عَنِ المُجْرِمِينَ لِصُورٍ وَأَشْكَالٍ! ( ) .



مَا عِلْمُ مَنْ سَافَرَ، وَرَأَىٰ عَجَائِبَ البِحَارِ وَاتِّسَاعَها، وَعَوَاصِفَ الرِّيَاحِ وَشِدَّةَ هُبُوبِهَا وَجَرَيَانِهَا، وشَوَامِخَ الجِبَالِ وَعِظَمَ عُلُوِّهَا وَتَصَاعُدِهَا في أَجْوَائِهَا، وَعُمْقَ

<sup>(</sup>١) الوَبَال: سُوءُ العاقبة. (٢) السَّمْت – بالفتح – : الوَقَارُ وَحُسْنُ الْهَيْئَةِ.

<sup>(</sup>٢) السِّيما - بالكسر وَيُمَدُّ - : العلامة . (٤) الجلادة : الصَّلابة ، وبابُّهُ ظَرُفَ وَسَهُلَ .

<sup>(</sup> ث ) خَاصِمه فَخَصَمَهُ - من بابِ ضرَبَ - : أي غَلَبَهُ في الخُصُومَةِ .

<sup>(</sup>٢) «الفنون» (١/٣١٦ – ٣١٧).

الأودية وأسْفَالَهَا، وَشَدَّةَ جَرْيِ السَّيُولِ إِلَيْهَا، واكْفِهْرار (١) البَرَارِيِّ (٢) وتَضَوَّج (٣) قيعَانِهَا (٤)، وصُعُودَ السَّحَابِ وَانْتِشَارَهُ فِي أَعَالِي الأَجْواءِ وَظُلْمَتَهَا بِهِ وَانْطَبَاقَهَا، وَزَمْجَرَةَ (٥) الرُّعُودِ فِي خِلالِهَا، وَتَبَعُّق (٢) الصَّوَاعِق وَلَعَانَ البُرُوقِ عَنْدَ احْتِدَادِ وَزَمْجَرَة (٥) الرُّعُودِ فِي خِلالِهَا، وَتَبَعُق (٢) الصَّواعِق وَلَعَانَ البُرُوقِ عَنْدَ احْتِدادِ حَرَكَاتِهَا وَاصْطِكَاكِها، وَغَرَائِبَ الْوُحُوشِ والطُّيُورِ واخْتِلافَ خَلْقِهَا وَتَرَاجُعَ نَغَمِها وَأَصُولَ اللهُ وَالطُّيُورِ واخْتِلافَ خَلْقِهَا وَتَرَاجُعَ نَغَمِها وَأَصْواتِها – بِمَثَابَةً مَنْ لَمْ يَرَسُوكَا نَفْسِه، وَبَيْتِه، وَسَمَاءِ دَارِه، وفُسَاح بَلَدِه (٢) وَأَصْواتُ اللّهُ وَقُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ﴾ [العنْكَبُوت: ٢٠] (٨).



قَالَ الله له سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ فَبِظُلْمِ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ طَيِبَاتٍ أُحِلَّتُ لَهُمْ وَبِصَدَهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا (١٦٠ ﴾ [النّسَاء: ١٦٠].

وَقَالَ - تَعَالَىٰ - : ﴿ وَأَخْذِهِمُ الرَّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلَهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ﴾ [النَّساء: ١٦١].

فَأَخْبَرَ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - أَنَّهُ يُحَرَّمُ الْبَاحَاتِ في زَمَانِ النُّبُوَّاتِ عُقُوبَةً عَلَىٰ أَكْلِ الْمُحَرَّمَ عَلَيْكَ، لَكِنِ احْذَرْ لا أَكْلِ الْمُحَرَّمَ عَلَيْكَ، لَكِنِ احْذَرْ لا يَحْرِمُكَ، فَإِنَّهُ - كَمَا يَمْنَعُ بِالتَّحْرِيمِ مَنْعًا شَرْعِيّاً - يَمْنَعُ بِالْفَقْرِ تَارَةً مَعَ وُجُودِ

<sup>(</sup>٢) اكْفهْرَار: إِظْلام. (٢) البراريّ: الصَّحَارِي، جَمْعُ بَرِّيّةً .

<sup>(</sup>٣) تَضَوُّج: اتَّساع.

<sup>﴿</sup> ٤ ﴾ القِيعان - بالكسر - : جَمْعُ قَاعٍ، وهي الأرْضُ السَّهْلَةُ المُنْخَفِضَةُ، قَدِ انْفَرَجَتْ عَنها الجِبالِ والآكَامُ.

<sup>(</sup> o ) زَمْجَرَةُ كُلِّ شَيْءٍ: صَوْتُهُ، والجَمْعُ زَماجِرً. (٦) تَبَعُّق: اندفاع.

<sup>( × )</sup> فُسَاح بَلَدِهِ - بالضَّمُّ - : سَعَتُهُ . ( ٨ ) «الفنون » ( ١ / ٣١٩ - ٣٢٠) .

المُشْتَهَيَاتِ وَتَعَذُّرِ الأَثْمَانِ، وَتَارَةً يُوجِدُ المَالَ، ثُمَّ يُسلِّطُ عَلَىٰ الأَبْدَانِ أَنْوَاعَ الأَمْرَاضِ المَانِعةِ مِنْ تَأْتِي الأَثْمَانِ وإِبَاحَةِ الشَّرَائِعِ، هَذَا مِنْ بَعْضِ العُقُوبَةِ العَاجِلَةِ، الأَمْرَاضِ المَانِعةِ مِنْ تَأْتِي الأَثْمَانِ وإِبَاحَةِ الشَّرَائِعِ، هَذَا مِنْ بَعْضِ العُقُوبَةِ العَاجِلَةِ، الأَمْرَانِ لا يُوقَعُ فيكَ عِلَّةً تَسْتَقُذْرِكَ الزَّوْجَاتُ والأَوْلادُ، مِنْ بَعْضِ أَجْنَادِهِ الجُذَامُ (1) القَاطِعُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ سَائِرِ الأَنَامِ.

قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ - : ﴿ يَمْحَقُ اللّهُ الرّبَا ﴾ [البقرة: ٢٧٦]، ومِنْ مَحْقِه (٢) إخْرَاجُ المَالِ في غَيْرِ وَجْهِهِ بِجَمْعِهِ وَبِثَمَنِهِ بِالرّبَا، يُخْرِجُهُ مِنْ يَدِكَ عَلَىٰ أَحْلَىٰ مَا يَكُونُ في قَلْبِكَ إِلَىٰ العَطَّارِينَ والصَّيَادِلَةَ والأَطبَّاءِ، لا في مُسْتَحْلَى، ولَكِنْ في يَكُونُ في قَلْبِكَ إِلَىٰ العَطَّارِينَ والصَّيَادِلَةَ والأَطبَّاءِ، لا في مُسْتَحْلَى، ولَكِنْ في حَشَائِشَ مُرَّةٍ، وتَقْطِيعِ الْعُروق، وفَتْحِ الدُّبَلِ (٣)، وتَخْرِيجُ مَا جَمَعْتَ مِنْهُ في أَكْرَهِ حَشَائِشَ مُرَّةٍ، وتَقْطِيعِ الْعُروق، وفَتْحِ الدُّبَلِ (٣)، وتَخْرِيجُ مَا جَمَعْتَ مِنْهُ في أَكْرَهِ مَكُوهُ هِ هَذَا مِنْ بَعْضِ مَحْقِهِ الرّبَا، وإلاَّ فَلْيُقلِّبِ الأَسْعَارَ، حَتَّىٰ لاَ يَدُبُ لِ اللَّيْكَ رَأْسُ مَكْرُوهِ، هَذَا إِذَا مَحَقَ مَحَقَ؛ كَمَا أَنَّهُ إِذَا بَارِكَ بَارَكَ، تَطْلُبُ الزِّيادَةَ بِالطَّرِيقِ اللّذي اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْهُ؛ يَحْرِمُكَ الزِّيادَة مِنْ حَيْثُ جَرَبِ العَادَة بِهِ: لا زَرْعَ يَزْكُو، ولا بِضَاعَة تَرْبُحُ، هَذَا جَزاءُ عَبْدِ خَالَفَ مَوْلاهُ بِشَهُوة لا حَاجَة (١٤).

<sup>(</sup>١) الجُذام - زِنَة غُرَاب - : عِلَّة تَحْدُثُ مِنَ انْتِشَارِ السَّوْداءِ في البَدَنِ كُلِّهِ، فَيَـفْسُدُ مِزَاجُ الأَعْضَاءِ وَهَيْفَتُهَا، وَرُبَّمَا انْتَهِيْ إِلَيْ تَآكُلِ الأَعْضَاءِ، وسُقُوطهَا عَنْ تَقَرُّح.

<sup>(</sup>٢) مَحَقَ اللهُ - تَعَالَىٰ - الشَّيْءَ - مِنْ باب مَنَعَ - : ذَهَبَ بِبَركَتِهِ.

<sup>(</sup>٣) الدُّبَل: قُرُوحٌ ودمامِيلُ كبيرةٌ، تظهرُ في الجَوْفِ، فَتَقتلُ صاحِبَهَا غَالبًا، جَمْعُ دُبْلَةٍ – بالضَّمُّ والفتح–.

 <sup>(</sup>٤) «الفنون» (١/٩٠٤ – ٤١٠).





الأَمْرَاضُ مَوَاسِمُ العُقَلاءِ، يَسْتَدْرِكُونَ بِهِ مَا فَاتَ مِنْ فَوَارِطِهِمْ وَزَلاَتِهِمْ، إِنْ كَانوا منْ أَرْبَابِ(١) الزَّلاَّت، وَيَسْتَزيدونَ منْ طَاعَتهمْ، إِنْ لَمْ يَكُونُوا أَرْبَابَ زَلاَّتٍ، وَيَعْتَدُّونها - إِنْ خَلَصُوا منْهَا بِالْمَعَافَاةِ - حيَاةً بَعْدَ الْمَات، فَمَنْ كَانَتْ أَمْرَاضُهُ كَذَا، اغْتَنمَ في الصِّحَّة صحَّةً، فَقَامَ مِنْ مَرَضِهِ سَلِيمَ النَّفْسِ والدِّينِ.

وَالكَافِرُ يُنْفِقُ عَلَىٰ الأَدْوِيَة، وَيُعَالِجُ (٢) الحمْيَةَ، وَيُوفِي الطَّبُّ (٣) الأَجْرَ، ولَيْسَ عِنْدَهُ مِنْ عِلاجِ دِينِهِ خُبْرٌ، فَذَلِكَ يَنْصِرعُ بِالْرَضِ انْصِراعَ السَّكْرَان، ويُفيقُ منْ مرَضه إِفَاقَةَ الإعْدَاد لسُكْرِ ثَانِ (١٠).



احْذَرْ ممَّنْ إِذَا غَلَبَتْ عَلَيْه حَالٌ منَ الأَحْوَالِ اسْتَحَالَ (٥)، حَتَّىٰ لَمْ يَظْهَرْ فيه ِ تَقْييدُ الْعَقْلِ عَنِ السَّطْحِ (٦) ، وَإِنْ غَضِبَ تَأَسَّدَ (٧) ، فَلَمْ يَبْقَ فيه مَا يَكُفُّهُ

<sup>(</sup>١) أرباب: أصحاب، جمعُ رَبِّ - بالفتح - . (٢) يُعالج: يُزَاولُ.

<sup>(</sup>٤) «الفنون» (١/٣/١). (٣) الطُّبُّ - بالفتح - : الطَّبيب.

<sup>(</sup>٥) اسْتَحَالَ: انْقَلَبَ عَنْ حَاله.

<sup>(</sup>٧) تَأْسُد: صَارَ كَالأَسَد.

<sup>(</sup>٦) السَّطْح: البَّسْط، وبَابُهُ مَنَعَ.

عَنِ الصَّوْلِ (')، وَإِن اعْتَرَاهُ (۲) النَّهَمُ (۱)، خَرَجَ بِصُورَةِ رَخَمٍ (۱) سَاقِطًا عَلَىٰ مَا وَجَدَ مِنَ المَطَاعِمِ، لا يَلُوي (٥) عَنْ تَنَاوُلِ المُسْتَقْذَرَاتِ في الطَّبْع، وإنْ عَرَضَ بِهَا طَالِبُ الْحَقِّ وَمُقْتَضَي الشَّرْعِ، رَاغَ (١) والمَكْرُوهَاتِ في الشَّرْعِ، وإنْ عَرَضَ بِهَا طَالِبُ الْحَقِّ وَمُقْتَضَي الشَّرْعِ، رَاغَ (١) رَوَغَانَ الشَّعْلَب، لا يَمْزُجُ رَوَغَانَهُ ثَبَاتًا، ولا إصْغَاءَ إلَىٰ إِذْعَان، ولا اسْتِجَابةً لهَذَا الشَّان، فَهذَا لا يُدَّخَرُ عِنْدَهُ الإِحْسَانُ؛ لأَنَّهُ كَالوِعَاءِ المُحْتَرِق، ولا يُرْجَىٰ مِنْهُ الخَيْرُ؛ فَاحْذَرْ مُعَاشَرَةَ أَمْثَالِهِ؛ فَإِنَّها مِنْ أَعْظَمِ الأَخْطَارِ، وَمَجْمُوعُ هَذَا في كَلْمَة: لا تُعَاشَرْ مُتَلُونًا (٧).



كَرِهَ العُلَمَاءُ تَرُكَ النِّكَاحِ في حَقِّ الصُّلَحَاءِ؛ خَوْفًا عَلَيْهِمْ مِنَ الرَّهْبَانِيَّةِ الْبِنَدَعَةِ، وكرِهُوهُ في حَقِّ الْمُتَحرِّمِينَ (^) الْمُتَبَذِّلِينَ؛ خَوْفًا عَلَيْهِمْ مِنْ مُواَقَعَةِ الزِّنَا، وَطَلَبًا لتَحْصِينِهِمْ عَنْهُ، فَلا خَيْرَ في العُزْبَةِ - إِذًا - إِلاَّ لِرَجُلٍ لا شَهْوَةَ لَهُ؛ يَتَخَفَّفُ بِالْعُزْبَةِ؛ كَيْلا يَتَمَوَّنَ (^) بِحُقُوقٍ لا قُدْرَةَ لَهُ عَلَىٰ الْوَفَاءِ بِهَا ('').

<sup>(</sup>١) الصَّوْل: السَّطْو والاسْتطَالة. (٢) اعْتَرَاهُ: أَصَابَهُ.

<sup>(</sup> ٣ ) النَّهَم: إِفْرَاطُ الشَّهْوَةِ في الطَّعَامِ، وبَابُهُ فَرِحَ.

<sup>( ؛ )</sup> الرَّخَم - مُحَرَّكَةً - : طَائرٌ أَبْقَعُ ( أَي: فيهِ سَوَادٌ وَبَيَاضٌ )، يُشْبِهُ النَّسْرَ في الخِلْقَةِ، يَأْكُلُ العَذرَةَ، وهُوَ مَنَ الخَبَائِث، الوَاحدَةُ رَخَمَةٌ.

<sup>(°)</sup> لا يَلُوي: لا يُعْرض.

<sup>(</sup>٢) «الفنون» (١/٤١٤).

<sup>(</sup> ٩ ) التَّمَوُّن: كَثْرَة النَّفَقَة عَلَىٰ العيال.

<sup>(</sup> ٦ ) راغ: مال وَحَادَ عنِ الشُّيْءِ.

<sup>(</sup> ٨ ) المُتَحَرِّمينَ: المُتَحَمِّينَ المُتَمَنِّعينَ.

<sup>(</sup>۱۰) «الفنون» (۲/ ٤٨١).





لَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ بَرَكَاتِ مُجَاهَدَة النَّفْسِ في حُقُوق الله، والانْتِهَاءِ عَنْ مَحَارِمِ الله إلا أَنَّهُ يَعْطِفُ عَلَيْكَ، فَيُسَخِّرُهَا (١) لَكَ، وَيُطُوّعُهَا لأَمْرِكَ، حَتَّىٰ تَنْقَادَ لَكَ، وَيُطُوّعُهَا لأَمْرِكَ، حَتَّىٰ تَنْقَادَ لَكَ، وَيُطُوّعُهَا لأَمْرِكَ، حَتَّىٰ تَنْقَادَ لَكَ، وَيُسْقِطُ عَنْكَ مُونَةً (٢) النِّزَاعِ لَهَا والمُجَاهَدَة، حَتَّىٰ تَصِيرَ طَوْعَ يَدِكَ وَأَمْرِكَ، تَعَافُ الله تَعَلَى مُونَةً (٢) النِّزَاعِ لَهَا والمُجَاهَدَة، وَتَى تَصِيرَ طَوْعَ يَدِكَ وَأَمْرِكَ، تَعَافُ الله تَعَلَى الله عَنْدَهَا، إِذَا كَانَ عَنْدَ الله خَبِيثًا، وَتُوثِرُ العَمَلَ الله، وَإِنْ كَانَ عَنْدَهَا بِالأَمْسِ كَرِيهًا، وَتَسْتَخِفُّهُ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهَا ثَقِيلاً، حَتَّىٰ تَصِيرَ رِقًا (٣) لَكَ، بَعْدَ أَنْ كَانَ عَلَيْهَا ثَقِيلاً، حَتَّىٰ تَصِيرَ رِقًا (٣) لَكَ، بَعْدَ أَنْ كَانَ عَلَيْهَا ثَقِيلاً، حَتَّىٰ تَصِيرَ رِقًا (٣) لَكَ، بَعْدَ أَنْ كَانَتْ تَسْتَرَقُّكُ (١٤) (٥).

#### ﴿ الْعَمَلُ لِهِذَا الدِّينِ أَعْظُمُ الجِهِادِ ﴿ الْعَمَلُ لِهِذَا الدِّينِ أَعْظُمُ الجِهِادِ ﴿ الْعَمَلُ لِهِذَا الدِّينِ أَعْظُمُ الجِهِادِ ﴿ الْعَمَلُ لِهِذَا الدِّينِ أَعْظُمُ الجِهادِ ﴿ الْعَمَلُ لِهِ الْعَمَلُ لَهِ الْعَمَلُ الْعَمَلُ لَلْهَا لَا لَيْنِ أَعْظُمُ الْجِهادِ الْعَمَلُ لَلْهَا لَا لَا لَيْنِ أَعْظُمُ الْجِهادِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي

أمَّا مَا كَلَّفَكَ مِنَ الْفَرْضِ، فَقَدْ آتَاكَ قُدْرَةً عَلَيْهِ وَاسْتِطَاعَةً لَهُ، وَأَمَّا مَا نَدَبَكَ (1) إِلَيْهِ مِنَ الفَضْلِ، فَقَدْ أَعَدَّ لَكَ بِإِزَائِهِ (٧) أَلْطَافًا، فَإِذَا أَدَّيْتَ الفُرُوضَ نَدَبَكَ (١) إِلَيْهِ مِنَ الفَضَائِلِ، وأَنْتَ إِذَا أَهْمَلْتَ الفُرُوضَ، أَمَدَّكَ بِالأَلْطَافُ؛ ليكمل بِفعْلِ الزِّيَادَاتِ مِنَ الفَضَائِلِ، وأَنْتَ إِذَا أَهْمَلْتَ الفُرُوضَ، وقَصَّرْتَ في الحُقُوقِ – سَوَّلَتُ (٨) لَكَ نَفْسُكَ أَنْ تَعْتَذِرَ بِعَدَمِ التَّوْفِيقِ والإِعَانَةِ، وقَصَّرْتَ في الحُقُوقِ – سَوَّلَتُ (٨) لَكَ نَفْسُكَ أَنْ تَعْتَذِرَ بِعَدَمِ التَّوْفِيقِ والإِعَانَةِ،

<sup>(</sup>١) يُسَخِّرُها: يُذَلِّلُهَا.

<sup>(</sup>٣) الرِّقُّ - بالكسر - : الملك .

<sup>( ° ) «</sup>الفنون » ( ۲ / ۹۹ ۲ ).

 <sup>(</sup> Y ) الإزاء: المُقَابِلة.

 <sup>(</sup> ٢ ) المُونَة - وفيها لُغات - : الثَّقَل، والجمع مُونٌ.

<sup>(</sup>٤) تسترقُّكَ: تَسْتَعْبدُكَ.

<sup>(</sup>٦) نَدَبَكَ: دَعَاكَ وَحَثَّكَ وُوَجُّهَكَ.

<sup>(</sup>٨) سَوَّلَتْ: زَيَّنَتْ.

فَتَقُولُ: لَو وَفَقَنِي، لو أَعَانَنِي، مَا أَغْفَلَكَ عَنِ الحُجَّةِ لَهُ!، وَمَا أَجْرَاكَ عَلَىٰ اللهِ! . الاحْتِجَاجِ عَلَيْهِ بِمَا لا يُورِثُكَ إِلاَّ بعْدًا مِنَ اللهِ! .

مَا اسْتَزَادَ اللهُ (١) - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - إِلاَّ مُتقَاعِدٌ بِحُقُوقِهِ مُحْتَكِرٌ شَرَّهُ في حُظُوظِهِ، وإِلاَّ فَمَا أَعْدَمَ اللهُ أَحْدًا مَا يُوصِلُهُ إِلَىٰ طَاعَتِهِ، خُذْ إِنْصَافَ الْحَقِّ مِنْ قَوْلِهِ لِمُسُولِهِ - عَلِيلًة - : ﴿ قُمْ فَأَنذِرْ (٢) ﴾ [اللهَ ثُر: ٢].

﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (٢١٤) ﴾ [الشُّعَرَاء: ٢١٤].

ثُمَّ قَالَ لَهُ - مِنْ طَرِيقِ الحَتِّ وَاسْتِخْرَاجِ مَا عِنْدَهُ مِنَ الوَسِعِ (٢)- : ﴿ بَلِغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ﴾ [المَائِدَة: ٦٧].

وَعَلِمَ أَنَّ في الطَّبْعِ نَوْعَ انْحِبَاسٍ مِنَ النَّاسِ؛ فَقَالَ: ﴿ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ [المَائدَة: ٢٧].

فلَمَّا زَالَ مَا في النَّفْسِ مِنَ الضَّعْفِ بِالخَوْفِ مِنَ الجِنْسِ بِضَمَانِ الْعِصْمَةِ مِنْهُمْ، حِينَئِذِ اشْتَطَّتِ النَّفْسِ مِنَ الضَّعْفِ بِالخَوْفُ، وإِذَا كَانَ الحَقُّ لاَ يُكَلِّفُ إِلاَّ مِنْهُمْ، حِينَئِذِ اشْتَطَّتِ النَّفْسِ النَّفْسِ طَلَبُهَا لِلْتَّكْلِيفِ مَعَانِي زَائِدَةً عَلَىٰ بِالإِعانَةِ وَإِزَالَةِ الْعَوَائِقِ، صَارَ مِنْ خِدَاعِ النَّفْسِ طَلَبُهَا لِلْتَّكْلِيفِ مَعَانِي زَائِدَةً عَلَىٰ مَا آتَىٰ؛ لأَنَّ ذَلِكَ نَوْعُ تَسْوِيفٍ بِالتَّكْلِيفِ لاَنْتِظَارِ مَا لا يَلْزَمُ (٥٠).

<sup>(</sup>١) اسْتَزَادَهُ: طَلَبَ منْهُ الزِّيَادَةَ.

<sup>(</sup> ٢ ) الوُسْع - مُثَلَّثةً - : الطَّاقة.

<sup>(</sup>٣) اشتطَّت النَّفْسُ فيما تَطْلُبُ: أَمْعَنَتْ وَلَمْ تَقْتَصدْ.

<sup>(</sup>٤) قَابَتْ: عَادَتْ وَرَجَعَتْ.

<sup>(</sup>٥) «الفنون» (٢/٥٠٥).





لَوْ عَرَفْتَ قَبْلَ الأَعْمَال؛ سَهُلَتْ عَلَيْكَ، لَكنَّكَ لَمْ تُتْقن المَعَارِفَ؛ فَثَقُلَتْ عَلَيْكَ التَّكَالِيفُ، وَمَا اسْتُعْملَ قَطُّ إِلاَّ المَعَارِفُ؛ فَيَنْبَغي لَكَ أَنْ تُتْقنَ عرْفَانَ الْمُكَلِّف، وَتَنْظُرُ كَيْفَ التَّكْليف عَلَىٰ أَرْكَانك (١)، ثَقيلاً أَمْ خَفيفًا؟، إِذَا فَتَحْتَ عَـيْنَيْكَ وَنَظَرْتَ، ثُمَّ أَمْعَنْتَ فكْرَكَ، فَخَـبَرْتَ حَالَ هَذَا الدَّائر الْمرَصَّع (٢)، وَتَصَارِيفَ هَذَا الكُونِ المُجَنَّسِ المُنَوَّع، وَتَقَلُّبَ هَذَا المُبَدَّد (٣) المُجَمَّع، وَشَهد تَ بعَقْلكَ مَا وَرَاءَهُ مِنَ الْمُؤَثِّرِ الْعَظيمِ الَّذي خَلَقَ وَأَبْدَعَ (١)، فَبَصَّرَ وَأَسْمَعَ، ثُمَّ تَنْظُرُ في حَالِ السَّفيرِ(٥) الَّذي أَبْهَرَت العُقُولَ مُعْجزَاتُهُ: إِن انْتَقَلَ عَن الخُطْبَة عَلَىٰ جذْعٍ حَنَّ إِلَيْه (٦)، وَإِنْ تَنَاوَلَ حُصَيَّاتِ سَبَّحْنَ في يَدَيْه، وَإِنْ أَشَارَ إِلَىٰ القَمَر انْشَقَّ، وإِنْ تَرَكَ يَدَهُ في إِنَاءِ فَارَ (٧) بالمَاء وَجَاشَ (٨)، وَإِن اسْتَدْعَىٰ شَجَرَةً أَسْرَعَتْ، وإِنْ كَلَّمَ ظَبْيًا أَجَابَ، وإِنِ اسْتَدْعَىٰ بِبَعِيرِ سَجَدَ، وَإِنْ بَركَ يَدَهُ عَلَىٰ صَدْرِ ضَالٍّ اهْتَدَىٰ، وإِنْ تَفَلَ عَلَىٰ مَلْدُوغِ بَرِئُ (٩)، وَإِنْ أَشَارَ إِلَىٰ جَوٍّ قَدْ أَجْدَبَ وَالْتَهَبَ، عَادَ بالغَمَام مُحْتَجِبًا، وَبِالْغَيْثِ هَاطِلاً سَاكبًا، وَمَنْ طُوِّعَتْ لَهُ الأَشْيَاءُ كَذَا، وَجَبَ طَاعَتُهُ عَلَىٰ سَائِرِ الوَرَىٰ(١٠)، فَإِذَا خَبَرْتَ وَنَظَرْتَ إِلَىٰ المَعْنَىٰ الَّذِي إِلَيْه يُشيرُ، وَعَرَفْتَ مَقْدَارَ

(٧) فَارَ: نَبَعَ.

<sup>(</sup>٢) المُرَصَّع: المُحَلَّىٰ المُزَيَّن.

<sup>(</sup>١) أركانك: جَوَارِحُكَ.

<sup>(</sup>٤) أَبْدع: أَبْداً وَاخْتَرَعَ لا عَلَىٰ مِثَالٍ.

<sup>(</sup>٣) المبدَّد: المُفَرَّق.

 <sup>(°)</sup> السَّفير: الرَّسُولُ – عَلَيْهِ الصَّلاة والسَّلام – ، والجمع سُفَرَاءُ.

<sup>﴿</sup> ٦ ﴾ حَنَّ الجِذْعُ إِلَيْهِ: أَيْ نَزَعَ وَاشْتَاقَ.

<sup>(</sup>٨) جَاشَ: فَاضَ وَاضْطَرَبَ. (٩) بَرِئَ: صَحَّ ونَقِهُ.

<sup>(</sup>١٠) الوَرَىٰ: الخَلْق والنَّاس.

الدَّاعِي إِلَيْهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - والسَّفيرِ - تَذَلَّلَتْ لَكَ نَفْسُكَ بِطَاعَتِهِ فيما إِلَيْهِ دَعَاكَ، وَلَمْ تَعْبُدْ - بَعْدَ الهُدَىٰ وَالإِيمَانِ - هَوَاكَ، فَهُنَاكَ - وَاللهِ - هَانَ عَلَيْكَ مَا بَذَلْتَ، وَعَظُمَ عِنْدَكَ قَدْرُ مَنْ أَطَعْتَ، وإِلَيْهِ بِطَاعَتِكَ تَقَرَّبْتَ (١).



مَنْ عَلِمَ أَنَّ الآخِرَةَ إِمَّا بِلَىٰ الأَبْدَانِ وَخَرَابُ الْبِنْيَةِ، أَوْ دَارُ مُجَازِاةً - اغْتَنَمَ عِبَادَةَ الله في هَذهِ اللَّمْحَة؛ لأَنَّ بَيْنَ قَوْلِهِ الْيَوْمَ: «الْحَمْدُ اللهِ»، وَبَيْنَ قَوْلِهِ غَدًا في دَارِ السَّلامِ: «الْحَمْدُ اللهِ» - مَا لا يُسْتَدْرَكُ مُفَاوَتَةً بِمَعْنَى ؛ لأَنَّ حَمْدَ المُنْعِمِ في دَارِ السَّلامِ: عبَادَةٌ وَشُكْرٌ، وَغَدًا شُكْرٌ بِلا عِبَادَةٍ.

والله، لَقَدْ تَحَقَّقَ الْغَارِقُونَ أَنَّ جَمَالَ الأَرْكَانِ بِطَاعَةِ الإِيمَانِ أَكْثَرُ مِنْ جَمَالِهَا بِاسْتيفَاءِ اللَّذَّاتِ في دَارِ الْمَجَازَاةِ، واجْتِمَاءَهَا عَنِ الْحَرَامِ في هَذهِ الدَّارِ مُرَاقَبَةً لِطَاعَة الله، وَحَذَرًا مِنْ سَخَطُ الله — أَكْثَرُ وَأَكْبَرُ مِنْ تَنَاوُلِهَا هُنَاكَ وَانبِسَاطِهَا في جَوَارِ الله، وَلَوْلا بَقَايَا مِنَ الحِدَمِ في دَارِ النِّعَمِ؛ لَمَا وَازَنَ ذَلِكَ البَقَاءُ السَّرْمَدُ (٢) هَذَا الْبَقَاءَ السَّرْمَدُ (١) هَذَا الْبَقَاءَ السَّرْمَدُ (١) هَذَا الْبَقَاءَ الله عَنْ قليلٍ يَنْفَدُ، لَكِنَّ المَعَارِفَ هُنَاكَ تَقْوَى، وَعَوارِضَ الشَّكُوكِ تَنْحَسمُ (٣) بِالْيَقِينِ.

<sup>(</sup>١) «الفنون» (٢/٢٥).

 <sup>(</sup> ٢ ) السَّرْمُد - بالفتح - : الدَّائم.

<sup>(</sup>٣) تَنْحَسم: تَنقطع.

وَقَدْ قَالَ الرِّجَالُ قَبْلِي: كَيَحْيَىٰ بْنِ مُعاذٍ: وَاللهِ، إِنَّهُم اليَوْمَ في قَرَاطِقِ (١) الخِدْمَةِ أَحْسَنُ مِنْهُمْ غَدَاً في غَلائِلِ (٢) النِّعْمَةِ.

وَأَنَا أَقُولُ: الخِدَمُ أَوْجَبَتْ لَهُمْ مِدْحَةَ الحَقِّ، والنِّعَمُ أَوْجَبَتْ مِنَّةَ (٣) الحَقِّ، وَبَيْنَ المدْحَةِ والنَّعَمُ أَوْجَبَتْ مِنَّةً (٣) الحَقِّ، وَبَيْنَ المدْحَةِ والمنَّةِ بَوْنٌ (٤).

قَالَ فيهم – عَلَىٰ سبيلِ المِدْحَةِ –: ﴿ رِجَالٌ صَدَقُوا ﴾ [الأحزاب: ٢٣]. ﴿ رِجَالٌ لاَ تَلْهِيهِمْ ﴾ [النُّور: ٣٧]، ﴿ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا ﴾ [التَّوْبَة: ١٠٨].

﴿ يُوفُونَ بِالنَّذُرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا ﴾ [الإنسان: ٧]، ﴿ سِيمَاهُمْ فِي وَجُوهِهِم مِنْ أَثَرِ السَّجُودِ ﴾ [الفتح: ٢٩]، ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ ۞ [الصَّفُّ: ٤].

هَذَا أَنْبَلُ وأَجَلُّ في مَسَامِعِ الْعُقَلاءِ الْمُمَيِّزِينَ مِنْ أَوْصَافِهِم بِاسْتِيفَاءِ اللَّذَّاتِ: ﴿ وَفَاكِهَةً مِّمَّا يَشْتَهُونَ (٢٦) وَحُورٌ (٥) عِينٌ (٦) ﴿ وَفَاكِهَةً مِّمَّا يَشْتَهُونَ (٢٦) وَحُورٌ (٥) عِينٌ (٦) ﴾ [الواقعة: ٢٠ – ٢٢]، ﴿ مُتَكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأَرَائِكِ ﴾ [الإنسان: ١٣]، ﴿ يَطُوفُ

<sup>(</sup>١) القراطق: جَمْعُ قُرْطُقٍ - بِضَمَّ وَفَتْحِ الطَّاءِ، وَقَدْ تُضَمَّ - ، وهُوَ مَلْبُوسٌ مِنْ مَلابِسِ العَجَمِ، يُشْبِهُ القَبَاءَ.

<sup>(</sup>٢) الغلائل: جمعُ غِلالة - بالكسر -، وهي شعارٌ يُلْبَسُ تَحْتَ الثَّوْبِ.

<sup>(</sup>٣) المِنَّة - بالكسر -: الاعتدادُ بالإحسانِ والنَّعَمِ، واللهُ - سُبْحَانَهُ - يُنْعِمُ غَيْرَ فاخِرٍ بالإِنْعامِ ولا مُسْتَثيب، وجَمْعُ المنَّة منَنَّ،

<sup>﴿</sup> ٤ ﴾ بَوْن - بالفتح - : أَي فَرْقٌ شاسعٌ وَتَفَاوُت في الفَضْلِ والمَزِيَّةِ .

<sup>(</sup> a ) حُور : جمعُ حَوْراءَ، وهي المرأة بَيِّنَةُ الحَوَرِ، والحَوَرُ : شِدَّةُ بياضِ العَيْنِ في شِدَّة سَوادِهَا، ولا تُسمَّىٰ المَرأَةُ حَوْراءَ حَتَّىٰ يَكُونَ - مَعَ حَوَرِ عَيْنها - بياضُ الجِلْدِ ورِقَّتُهُ، فَيَحارُ فيها الطَّرْفُ.

<sup>(</sup> ٦ ) عِين - بالكسر : جَمْعُ عَيْنَاءَ، وَهِي الحَسَنَةُ العَيْنَينِ الوَاسِعَتُهُمَا.

عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلِّدُونَ (١٧) بِأَكُوابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِن مَعِينِ (١) (١٨) ﴾ [الواقعة: ١٧، ١٨]؛ لأَنَّ هَذِهِ أَوْصَافُ نِعْمَةٍ عَلَيْهِم، وَتِلْكَ أُوْصَافُ خِدْمَتِهِمْ لَهُ، وأَحْسَنُ حَالَتَي الْعَبيدِ حَالُ الخِدْمَةِ وَزِيُ (٢) التَّبَتُّلِ (٣)(٤).

#### ﴿ لا تَنْصَعُ أَحَدًا علَى شَرُطِ القَبُولِ ﴿ لا تَنْصَعُ أَحَدًا علَى شَرُطِ القَبُولِ ﴿ لَا تَنْصَعُ أَحَدًا علَى شَرُطِ القَبُولِ ﴿ لَا تَنْصَعُ الْحَدَا على شَرُطِ القَبُولِ ﴿ لَا تَنْصَعُ الْحَدَا على شَرُطِ القَبُولِ ﴿ الْعَبُولِ ﴿ الْعَبُولِ ﴿ الْعَبُولِ ﴿ الْعَبُولِ ﴿ الْعَبُولِ الْعَبُولِ ﴿ الْعَبُولِ الْعَبْدُولِ الْعَبْدُولِ الْعَبْدُولِ الْعَبُولِ الْعَبْدُولِ الْعَبْدُولِ الْعَبْدُولِ الْعَبْدُولِ الْعَبُولِ الْعَبْدُولِ الْعَبُولِ الْعَبْدُولِ الْعَبْدُولِ الْعَبْدُولِ الْعَبْدُولِ الْعَبْدُولِ الْعَبْدُولِ الْعَبْدُ الْعَلَيْ الْعَبْدُولِ الْعَبْدُولِ الْعَبْدُ الْعَلَالُ الْعَبْدُ الْعَلَالُ الْعَبْدُ الْعَلَالِ الْعَبْدُ الْعَلَالُ الْعَبْدُ الْعَلَالُ عَلَيْ الْعَلَالُولُ الْعَبْدُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَبْدُ الْعَلَالُ عَلَيْ الْعَلَالِ عَلَيْكُولِ عَلَيْ الْعَبْدُ الْعَلَالُ عَلَيْكُولِ الْعَلَالُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَى الْعَلَالِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ

البَارِي - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - أَخْبَرَ عَنِ الكُفَّارِ بِأَنَّهُمْ بَلَغُوا مِنَ العِنَادِ الغَايَةَ الَّتِي لا رَجَاءَ لِرَاجٍ مَعَهَا اسْتِجَابَةً، فَقَالَ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَلَو فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا فَنَ السَّمَاءِ فَظُلُوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴿ لَكَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَومٌ مَّ السَّمَاءِ فَظُلُوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴿ لَكَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَومٌ مَّ السَّحُورُونَ ﴾ [الحِجْرُ: ١٥، ١٥].

وَمَعَ ذَلِكَ الكَشْفِ لَمَا أَدْرَكَهُ مِنْ أَحْوَالِهِمْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِهِمْ بِعِلْمِهِ الَّذِي لا يَتَغَيِّرُ، ولا يَخْتَلِجُهُ (°) شَكُّ، ولا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ رَيْبٌ – أَمَرَهُ بِالبَلاغِ، وَحَثَّهُ عَلَىٰ الإِنْذَارِ لَهُمْ، واللَّطْف بِهِمْ، والْعَفْوِ عَنْهُمْ، وكذَلِكَ أَمَرَ مُوسَىٰ بِاللِّينِ في القَوْلِ لِفِرْعَوْنَ مَعَ العَلْمِ بِعَاقِبَة أَمْرِهِ (١). العِلْم بِعَاقِبَة أَمْرِهِ (١).

<sup>(</sup>١) معين: المُرَادُ به هاهنا الخَمْرُ الجاريةُ منَ العُيُون.

<sup>(</sup>٢) الزِّيُّ - بالكسر - : الهَيْئَة.

<sup>(</sup>٣) التَّبَتُّل: الانقطاعُ عَنِ الدُّنْيَا إِلَىٰ اللهِ - تَعَالَىٰ - في العبَادَة.

<sup>(</sup>٤) «الفنون» (٢/٧١٥ - ١١٥).

ره) يَخْتُلِجُهُ: يَنْتُزِعُهُ.

<sup>(</sup>٢) «الفنون» (٢/٨٠).





الشَّيْبُ مَرَضُ المَوْتِ، لَوْلا أَنَّهُ مَ أَلُوفٌ، وإِلاَّ فَسَلْ عَنْهُ الطَّبَّ، فَقُلْ: ما هَذَا العَارِضُ؟، هَلْ هُوَ زَائِلٌ أَم لا؟. فإذا أَجْمَعَ الْكُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ ذُبُولٌ يَتَزَايَدُ، وتَحَلُّلُ يَتَرَادَفُ وَيَتَتَالَىٰ؛ فَاعْلَمْ أَنَّهُ مَرَضُ المَوْتِ.

انْظُرْ مَا تَفْعَلُهُ فِي مَرَضِ المُوْتِ، يَقُولُ لَكَ الطَّبُّ: مَا لِهَذَا بُرْءٌ ولا شِفَاءٌ، وَلا يُرْجَىٰ لَهُ عِلاجٌ، ولا يُوجَدُ لَهُ دَوَاءٌ، فَافْعَلْهُ إِذَا ابْيَضَّتْ لِحْيَتُكَ وَرَأْسُكَ، فَمَا بَعْدَ بَيَاضِ اللِّحْيَةِ وَالرَّأْسِ إِلاَّ الانْحِلالُ والانْعِكَاسُ (١)، تَأَهَّبُ للنَّقْلَة (٢)؛ فَقَد اسْتَقَرَّتِ بَيَاضِ اللِّحْيَةِ وَالرَّأْسِ إِلاَّ الانْحِلالُ والانْعِكَاسُ (١)، تَأَهَّبُ للنَّقْلَة (٢)؛ فَقَد اسْتَقَرَّتِ الْعَلَّةُ، أَلَيْسَ قَدْ جَرَتْ عَادَتُكُم بِتَوْزِيعِ الأَمْوَالِ، وَتَحْسِينِ الأَعْمَالِ، وَتَأْكِيدِ الْوَصِيَّةِ، وَتَجْديد التَّوْبَة، وَمَجَالَسَة الأَصْدقَاء وَالمُعاملينَ مَعَ تَجْوِيزِ خَطَأُ الطّبِ فِي الْقَوْلُ وَذَهَابِهِم عُنِ الصَّواب؛ لأَنَّ العللَ مُخْتَلِفةٌ (٤)، فَهلْ يَخْتَلِفُ اثْنَانِ أَنَّ العَللَ مُخْتَلِفةٌ إِلا تتَوْلِيلُ، وَمَرَضٌ لا المُشْعِيبَ طَلائِعُ المُوْتِ (٣)، وَعُنْوَانُ الْفَوْتِ (٤)، وَعِلَةٌ لا تتَوْليلُ، وَمَرَضٌ لا يُفَارِقُ ؟(٥).

<sup>(</sup>١) الانعكاس: رجوعُ آخِرِ الشَّيْءِ إِلَىٰ أَوَّلِهِ، والإِنْسَانُ أَوَّلُهُ ضَعْفٌ، وآخِرُهُ ضَعْفٌ.

<sup>( )</sup> النُّقْلَة - بالضَّمّ - : الانتقال، والجمعُ نُقَلّ.

<sup>(</sup>٣) طَلائع الموت: رسله، والطّلائع في الأصل: القوم يُبْعَثونَ أمامَ الجَيْشِ؛ ليطّلِعُوا خَبَرَ العَدُوّ كالجواسيس، واحدُهُم طليعةً.

<sup>(</sup> ٤ ) الفَوْت: الذَّهَاب، وبابُهُ قَالَ، وَفَوَاتًا - أَيْضًا - .

<sup>(</sup> ٥) «الفنون » (٢/ ٥٣٩).





مَا تَصْفُو الأَعْمَالُ والأَحْوَالُ إِلاَّ بِتَقْصِيرِ الآمَالِ؛ فَإِنَّ كُلَّ مَنْ عَدَّ (١) سَاعَتَهُ الَّتي هُوَ فيها كَمَرَضِ المَوْتِ - حَسُنَتْ أَعْمَالُهُ، فَصَارَ عُمُرُهُ كُلُّهُ صَافِيًا (٢).



بَيْنَمَا أَنْتَ مُعْجَبٌ بِالْوَاحِدِ مِنْ أَهْلِ الدَّهْرِ، حَتَّىٰ يَمْلُولِحَ عَذَبُهُ، وَيَكْتَهِلَ عُشْبُهُ (٣)، ويَضِيقَ رَحْبُهُ (٤)، فالاغْتِرارُ بِهِمْ غَبَاءٌ، وَوُدُّهُمْ - عِنْدَ التَّحْقِيقِ - هَبَاءٌ، وَالاعْتِمَادُ عَلَيْهِمْ إِفْلاسٌ (٥).

<sup>(</sup>١) عَدًّ: ظَنَّ، وبابُهُ رَدًّ.

<sup>(</sup>٢) «الفنون» (٢/٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) اكتهَلَ العُشْبُ: طال وانتَهَىٰ مُنْتَهَاهُ.

<sup>📖</sup> الرَّحبُ – بالفتح – : الواسع.

<sup>(</sup>٥) «الفنون» (٢/٢٥).



قَالَ - رَحِمَهُ اللهُ - في قَوْلِهِ - تَعَالَىٰ - : ﴿ كَانَهُمْ خُسُبُ مُسَنَدَةٌ ﴾ [المنافقون: ٤]، أَيْ: مَقْطُوعَةٌ مُمَالَةٌ إِلَىٰ الحَائِطِ لا تَقُومُ بِنَفْسِهَا، وَلا هِي ثَابِتَةٌ، إِنَّمَا كَانُوا يَسْتَنِدُونَ إِلَىٰ مَنْ يَنْصُرُهُمْ، وَإِلَىٰ مَنْ يَتَظَاهَرُونَ (١) بِهِ ﴿ يَحْسَبُونَ كُلَّ إِنَّمَا كَانُوا يَسْتَنِدُونَ إِلَىٰ مَنْ يَنْصُرُهُمْ، وَإِلَىٰ مَنْ يَتَظَاهَرُونَ (١) بِهِ ﴿ يَحْسَبُونَ كُلَّ وَمَنْ يَتَظَاهَرُونَ (١) بِهِ ﴿ يَحْسَبُونَ كُلَّ وَمَنْ يَتَظَاهَرُونَ (١) بِهِ ﴿ يَحْسَبُونَ كُلُ وَمَنْ يَتَظَاهَرُونَ ﴿ اللّهَ الْعَدُونَ ﴾ [المنافقون: ٤]، صَيْحَة عَلَيْهِمْ ﴾ [المنافقون: ٤]، لِسُوءِ اعْتِقَادِهِمْ ﴿ هُمُ الْعَدُونُ ﴾ [المنافقون: ٤]، لِلتَّمَكُنُ بِهِ مِن الشَّرِ بِالمُخَاطَبَةِ وَالمُدَاخَلَة (٢).



الرِّضَا بِقَضَاءِ اللهِ - تَعَالَىٰ - وَاجِبٌ فِيمَا كَانَ مِنْ فِعْلِهِ - تَعَالَىٰ -: كَالأَمْرَاضِ وَنَحْوِهَا، قَالَ : فَأَمَّا مَا نَهَىٰ عَنْهُ مِنْ أَفْعَالِ الْعِبَادِ: كَالْكُفْرِ وَالضَّلالِ، فَلا يَجُوزُ إِجْمَاعًا؛ إِذِ الرِّضَا بِالْكُفْرِ وَالْمَعَاصِي كُفْرٌ وَعِصْيَانٌ (٣).



قِيلَ لاِبْنِ عَقِيلٍ فِي فُنُونِهِ: أَسْمَعُ وَصِيَّةَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: ﴿ ادْفَعُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا اللَّهِ عَقِيلٌ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٍّ حَمِيمٌ (ﷺ ﴿ اَفُصِّلُتُ : ٣٤]، وأَسْمَعُ

<sup>(</sup>١) يتظاهرون: يتعاونون. (٢) «الآداب الشرعية» لابْنِ مُفْلِحٍ (١/٣٥ – ٣٦).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ( ١ / ٣١).

النَّاسَ يَعُدُّونَ مَنْ يُظْهِرُ خِلافَ مَا يُبْطِنُ مُنَافِقًا، فَكَيْفَ لِي بِطَاعَةِ اللهِ - تَعَالَىٰ - وَالتَّخَلُص منْ النِّفَاق؟.

فَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: النِّفَاقُ هُو: إِظْهَارُ الجَمِيلِ، وَإِبْطَانُ الْقَبِيحِ، وَإِضْمَارُ الشَّرِّ مَعَ الْفَقَاعِ الشَّرِّ، وَٱلَّذِي تَضَمَّنَتْهُ الْآيَةُ إِظْهَارُ الحَسَنِ فِي مُقَابَلَةِ الْقَبِيحِ الْطُهَارِ الْخَيْرِ لِإِيقَاعِ الشَّرِّ وَآلَذِي تَضَمَّنَتْهُ الْآيَةُ إِظْهَارُ الحَيْرِ لاسْتِدْعَاءِ الحَسَنِ؛ فَخَرَجَ مِنْ هَذهِ الجُمْلَةِ أَنَّ النِّفَاقَ إِبْطَانُ الشَّرِّ وَإِظْهَارُ الخَيْرِ لاِيقَاعِ الشَّرِّ المُضْمَرِ (')، ومَنْ أَظْهَرَ الجَميلَ وَالحَسنَ فِي مُقَابَلَةِ الْقَبِيحِ لِيَزُولَ الشَّرُ فَلَيْسَ بِمُنَافِقٍ لَكِنَّهُ يَسْتَصْلِحُ، أَلا تَسْمَعُ إِلَىٰ قَوْلِهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ فَإِذَا فَلَيْسَ بِمُنَافِقٍ لَكِنَّهُ عَدَاوَةً كَأَنَّهُ وَلِيَّ حَمِيمٌ ﴾ [ فصلت: ٣٤]، فَهَذَا اكْتِسَابُ النَّعَالَةِ، وَدَفْعُ عَدَاوَةً، وَإِطْفَاءٌ لِنِيرَانُ الحَقَائِدِ، وَاسْتِنْمَاءُ الْوُدِّ وَإِصْلاحُ الْعَقَائِدِ، وَاسْتِنْمَاءُ الْوُدِّ وَإِصْلاحُ الْعَقَائِدِ، فَهَذَا طِبُ المُودَّاتِ وَاكْتِسَابُ الرِّجَالِ ('').



افْتَقَدْتُ الأَخْلاقَ، فَإِذَا أَشَدُّهَا وَبَالاً عَلَىٰ صَاحِبِهَا الْحَسَدُ؛ فَإِنَّهُ التَّاذِي بِمَا يَتَجَدَّدُ مِنْ نِعْمَةِ اللهِ، فَكُلَّمَا تَلَذَّذَ المَحْسُودُ بِنِعَمِ اللهِ - تَعَالَىٰ - تَاذَّىٰ الحَاسِدُ وَتَنَعَّصَ، فَهُوَ ضِدٌ لِفِعْلِ اللهِ - تَعَالَىٰ -، سَاخِطٌ بِمَا قَسَمَهُ، مُتَمَنِّ زَوَالَ مَا مَنَحَهُ خَلْقَهُ، فَمَتَىٰ يَطِيبُ بِهَذَا عَيْشٌ وَنِعَمٌ تَنْثَالُ (٣) انْثِيَالاً ؟ وَهَذَا المُدْبِرُ (١) لا يَزَالُ خَلْقَهُ، فَمَتَىٰ يَطِيبُ بِهَذَا عَيْشٌ وَنِعَمٌ تَنْثَالُ (٣) انْثِيَالاً ؟ وَهَذَا المُدْبِرُ (١) لا يَزَالُ

<sup>(</sup>٢) «الآداب الشّرعيّة» (١/ ٩٥ - ٩٦).

<sup>(</sup>١) المُضْمَر: المُخْفَىٰ.

<sup>(</sup>ع) المدبرُ: المعرض.

ر ٣<sub>)</sub> تَنْثَالُ: تتَابع.

#### مر ۱۸ محمد

بِأَفْعَالِ اللهِ مُتَسَخِّطًا، وَمَا زَالَ أَرْحَمَ النَّاسِ لِلنَّظَرِ فِي عَوَاقِبِهِمْ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ إِلاَّ النَّوْعُ وَحَشْرَجَةُ (١) الرُّوحِ فَكَيْفَ بِمُقَدِّمَاتِ الْمُوْتِ مِنْ الْبِلَىٰ وَالضَّنَىٰ (٢) ؟!، فَمَنْ شَهِدَ هَذَا فِيهِمْ كيف يَحْسُدُهُمْ ؟!، والله - سُبْحَانَهُ - أَعْلَمُ (٣).

### الْفَرَحُ بِطَاعَةِ الرَّبُ والْفَرْقُ بَيْنُهُ وَبَيْنَ الإعْجَابِ الْفَرَحُ بِطَاعَةِ الرَّبُ والْفَرْقُ بَيْنُهُ وَبَيْنَ الإعْجَابِ

الإِعْجَابُ لَيْسَ بِالْفَرَحِ وَالْفَرَحُ لاَ يَقْدَحُ<sup>(٤)</sup> فِي الطَّاعَاتِ؛ لأَنَّهَا مَسَرَّةُ النَّفْسِ بِطَاعَةِ الرَّبِّ – عَرَّ وَجَلَّ –، وَمِثْلُ ذَلِكَ مِمَّا سَرَّ الْعُقَلاءَ وَأَبْهَجَ الْفُضَلاءَ . . . وَإِنَّمَا الْإِعْجَابُ اسْتِكْثَارُ مَا يَأْتِي بِهِ مِنْ طَاعَةِ اللهِ – عَزَّ وَجَلَّ – وَرُوُيْهَ النَّفْسِ بِعَيْنِ الإِعْجَابُ اسْتِكْثَارُ مَا يَأْتِي بِهِ مِنْ طَاعَةِ اللهِ – عَزَّ وَجَلَّ – وَرُوُيْهَ النَّفْسِ بِعَيْنِ اللهِ عَيْنِ اللهِ اللهِ عَيْنِ اللهِ اللهِ عَيْنِ اللهِ اللهِ عَيْنِ اللهِ عَيْنِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْعِلَيْمِ اللهِ اللهِ المَا المَا المَا اللهِ المَلْمُ المَا المَلْمُ المَا المَا المَا المَا المَا المَل



أَنْظُرْ إِلَىٰ لُطْفِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - بِخَلْقِهِ كَيْفَ وَضَعَ فِيهِمْ لَمِسَالِهِمْ مَدَارِكَ تزيد عَلَىٰ الْعِلْمِ، وَدَوَاعِيَ تَحُشُّهُمْ عَلَىٰ فِعْلِ مَا فِيهِ الصَّلاحُ وَالْكَفُّ عَنْ الشَّرِّ وَالْفَسَادِ مِنْ ذَلِكَ وَضْعُهُ لِلشَّهْوَةِ وَهَيَجَانِ الطَّبْعِ لِطَلَبِ الجِمَاعِ وَذَلِكَ طَرِيقُ

<sup>(</sup>١) الحَشْرَجَة: الغَرْغَرةُ عنْدَ المُوت وتَرَدُّدُ النَّفَس.

<sup>(</sup>٢) الضَّلَىٰ: المَرض، وبَابُهُ صَدِيَ.

<sup>(</sup>٣) (الآداب الشَّرْعيَّةُ» (١/٩٥١).

<sup>﴿ } )</sup> يَقْدح: يَطْعَن، وبَابُهُ قَطَعَ.

ره) «الآداب الشرعيَّة» (١/١٨٩ - ١٩٠).

النُّشُوءِ وَحِفْظُ النَّسْلِ، وَآلامٌ تَحْصُلُ مِنْ الرُّقَةِ عَلَىٰ الحَيوَانِ؛ لِيَحْصُلَ الاَمْتِنَاعُ مِنْ الإِقْدَامِ عَلَىٰ الإِيلامِ، وَيَحْصُلُ مَنْعُ المُؤْلِمِ وَكَفُّ المُتَعَدِّي وَجَعْلُ المَسرَّةِ الْوَاقِعَةِ الإِقْدَامِ عَلَىٰ الْإِيلامِ، وَيَحْصُلُ مَنْعُ المُؤْلِمِ وَكَفُّ المُتَعَدِّي وَجَعْلُ المَسرَّةِ الْوَاقِعَةِ بِاللَّهُ حَةِ دَاعِيةً إِلَىٰ فِعْلِ الخَيْرِ؛ إِذْ لا يُمْدَحُ إِلاَّ عَلَىٰ الخَيْرَ، وَعَلَىٰ ذَلِكَ جَمِيعُ مَا يَدُفْعُ الضَّرَرَ وَيَجْلُبُ الخَيْرَ، لَمْ يُخَلِّهِ مِنْ دَوَاعٍ بَاعِثَة عَلَىٰ فِعْلِهِ، وَلَوَاذِع (١) زَاجِرَة عَنْ فِعْلِ الْقَبِيحِ. فَسُبْحَانَ مَنْ يَفِيضُ جُودُهُ بِالْخَيْرِ (٢) لِعِلْمِهِ بِأَنَّهُ حَسَنٌ نَافِع، وَيَعْلَمُه بِقُبْحِه وَغَنَائِه، ويُصَرِّفُ خَلْقَهُ بِأَنْوَاعِ الصَّوَارِفِ الْعَاجِلَة، وَلصَّورَ فِ الْعَاجِلَة، وَلصَّورَ فِ الْعَاجِلَة، وَلصَّورَ فِ الْعَاجِلَة، وَالصَّورَافِ الْعَاجِلَة، والصَّورَافِ الْعَقَابِ الآجِلِ (٣)!



أنت لو علمت أنَّ إِكْرَامَ الخَلْقِ لَكَ رِيَاءٌ سَقَطْتَ مِنْ عَيْنِكَ، أَفَأَقْنَعُ أَنَا مِنْكَ أَنْ تَجْعَلَنِي فِي الْعَادَةِ جُزْءًا مِنْ كُلِّ، أو بَعْضًا مِنْ جَمَاعَة إِلَا وَقَالَ: مَا يَحْلُو لَكَ تَجْعَلَنِي فِي الْعَادَةِ حُزْءًا مِنْ كُلِّ، أو بَعْضًا مِنْ جَمَاعَة إِلَا وَقَالَ: مَا يَحْلُو لَكَ الْعَمَلُ حَتَّىٰ تَحْلُو لَكَ تَسْمِيتُهُمْ بِعَابِدٍ وَزَاهِدٍ، فَارْثِ لِنَفْسِكَ (٤) مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ الْعَمَلُ حَتَّىٰ تَحْلُو لَكَ تَسْمِيتُهُمْ بِعَابِدٍ وَزَاهِدٍ، فَارْثِ لِنَفْسِكَ (٤) مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ رِياءٌ وَسُمْعَةٌ، ولَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلاَ مَا حَظِيتَ بِهِ مِنْ الصِّيتِ (٥)، تَدْرِي كُمْ فِي رِيَاهٌ وَسُمْعَةٌ، ولَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلاَ مَا حَظِيتَ بِهِ مِنْ الصِّيتِ (٥)، تَدْرِي كُمْ فِي

<sup>(</sup>١) اللُّوَاذعُ: الموجعَات.

<sup>(</sup>٢) أفاض جُودُهُ بالخير: دَفَعَ بِهِ وَرَمَىٰ.

<sup>( &</sup>quot; ) «الآداب الشرعيّة » ( ١٩٠/١ - ١٩١).

<sup>( ؛ )</sup> فَارْثِ لِنَفْسِكَ: ارْحَمْهَا وَرِقَّ لَهَا، و بَابِ رَثَىٰ رَمَىٰ، وَمَرْثِيَةً – أَيْضًا – .

<sup>(</sup> ٥) الصِّيت - بالكَسْر - : الذِّكْر الحَسَن الجَميل.

الجَرِيدَةِ أَقْوَامٌ لا يَوُبُهُ لَهُمْ (١) إِلاَّ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنْ الْقُبُورِ، وَكَمْ يُفْتَضَحُ غَداً مِنْ أَرْبَابِ الْأَسْمَاءِ مِنْ الْخَلْقِ بِعَالِمٍ وَصَالِحٍ وَزَاهِدٍ نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ طُفَيْلِيِّ (٢) تَصدَّرَ بِاللهِ مِنْ طُفَيْلِيِّ (٢) مَا اللهِ مِنْ طُفَيْلِيِّ (٢) مِنْ طَفَيْلِيِّ (٢) مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مِنْ طُفَيْلِي أَلَا اللهِ مِنْ طُفِيلِي إِلَيْلِهِ مِنْ طُفِيلِي أَلَا اللهِ مِنْ طُفَيْلِي أَلَا اللهِ مِنْ طُفِيلِي أَلَا اللهِ مِنْ طُفِيلِي أَلَا اللهِ مِنْ طُفِيلِي إِللهِ اللهِ مِنْ طُفِيلِي أَلَّهُ مِنْ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مِنْ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهِ مَا اللهِ مَنْ الْفُلِي اللهِ مَا اللهِ مُنْ اللهِ مَا اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَ



لِلإِيمَانِ رَوَائِحُ وَلَوَائِحُ لا تَخْفَىٰ عَلَىٰ اطِّلاعِ مُكَلَّف بِالتَّلْميحِ لِلْمُتَفَرِّسِ، وَقَلَّ أَنْ يُضْمِرَ مُصَدَّ شَيْعًا إِلاَّ وَظَهَرَ مَعَ الزَّمَانِ عَلَىٰ فَلَتَاتِ (°) لِسَانِهِ وَصَفَحَاتِ وَجُهه (٦).

#### مُحْمَّ مُحْمِیْ مِحْمِیْ مُحْمِیْ مُحْمِیْ مِحْمِیْ مِحْمِیْ

وَأَنَّ مَنْ أَرَادَ التَّكَشُّفَ عَنْ رَجُلٍ خَطَبَ مِنْهُ، فَإِنَّهُ لا يَزَالُ يَذْكُرُ المَذَاهِبَ،

<sup>(</sup>١) لا يُؤبَّهُ لَهُمْ: لا يُفْطَنُ.

<sup>(</sup>٢) الطُّفَيْليُّ: هُوَ الَّذي يَدْخُلُ عَلَىٰ القَوْمِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدْعُوهُ، وَهُوَ مَنْسُوبٌ إِلَىٰ طَفَيْل، رَجُل مِنْ أَهْلِ الكُوفَةِ مِنْ بَني عَبْدِ اللهِ بْنِ غَطَفَانَ، كَانَ يَأْتِي الوَلائِمَ دُونَ أَنْ يَدْعَىٰ إِلَيْهَا، وَكَانَ يَقُولُ: وَدَدْتُ أَنَّ الكُوفَةِ مِنْ بَني عَبْدِ اللهِ بْنِ غَطَفَانَ، كَانَ يَأْتِي الوَلائِمَ دُونَ أَنْ يُدْعَىٰ إِلَيْهَا، وَكَانَ يَقُولُ: وَدُدْتُ أَنَّ الكُوفَة مِنْ بَني عَبْدِ اللهِ بْنِ غَطَفَانَ، كَانَ يَأْتِي الولائِمَ دُونَ أَنْ يُدْعَىٰ إِلَيْهَا، وَكَانَ يَقُولُ: وَدُدْتُ أَنَّ الكُوفَة كُلُها بِرْكَةٌ مُصَهَهْرَجَةٌ ( أَي: مَطْلِيَةٌ بالصَّارُوجِ، وهُوَ النُّورةُ بِأَخْلاطِهَا؛ فَلا يَخْفَىٰ عَلَيَّ مِنْهَا شَيْءٌ).

<sup>(</sup>٣) الوَقَاحَةُ – بالفتَع – : قِلَّةُ الخيَاد. (٤) «الآداب الشَّرعية» (١٩٢/١).

 <sup>(°)</sup> الفَلَتَاتُ: السَّقَطَات، والزَّلَات، جمعُ فَلْتَة - بالفتح - .

<sup>(</sup>٦) «الآداب الشَّرْعيَّة» (١/١٩٤). (٧) النُّحَلُّ: جَمْعُ نِحْلَةٍ - بالكسر -، وهي الدِّينُ.

ويَعْرَضُ (١) بِهَا، ويَدْكُرُ الأَفْعَالَ الزَّرِيَّةُ (٢) فِي الشَّرْعِ، الَّتِي يَمِيلُ إِلَيْهَا الطَّبْعُ، وَيَنْظُرُ هَشَاشَتَهُ إِلَيْهَا وَتَعَبُّسَهُ عِنْدَ ذَكْرِهَا وَمَا شَاكَلَ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ لا يَزَالُ الْبَحْثُ وَيَنْظُرُ هَشَاشَتَهُ إِلَيْهَا وَتَعَبُّسَهُ عِنْدَ ذَكْرِهَا وَمَا شَاكَلَ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ لا يَزَالُ الْبَحْثُ بِصَاحِبِهِ وَالتَّوَقُف، حَتَّىٰ يُوقِفَهُ عَلَىٰ الطَّلُوبِ بِمَا يَظْهَرُ مِنْ الدَّلائِلِ، فَافْهَمْ ذَلِكَ بِصَاحِبِهِ وَالتَّوقُفُ ، حَتَّىٰ يُوقِفَهُ عَلَىٰ الطَّلُوبِ بِمَا يَظْهَرُ مِنْ الدَّلائِلِ، فَافْهَمْ ذَلِكَ بَطَرِيقٍ مُرِيحٍ مِنْ كُلِّ إِقْدَامٍ عَلَىٰ مَا لا تَسْلَمُ مِنْ عَاقِبَتِهِ، وَيَعْصِمُ مِنْ كُلِّ وَرُطَةً وَسَقَطَة يَبْعُدُ تَلافِيهَا، وَذَلِكَ دَأْبُ (٣) الْعُقَلاءِ، فَأَيْنَ رَائِحَةُ الإِيمَانِ مِنْكَ وَأَنْتَ لا يَتَعَلَّمُ وَبُعْدُ وَهُكَ فَضْلاً عَنْ أَنْ تَتَكَلَّمَ؟!.

وَمُخَالَفَةُ اللهِ – سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ – وَاقِعَةٌ مِنْ كُلِّ مُعَاشِرٍ وَمُجَاوِرٍ فَلا تَزَالُ مَعَاصِي اللهِ – عَزَّ وَجَلَّ – ، وَالْكُفْرُ يَزِيدُ ، وَحَرِيمُ الشَّرْعِ (١) يُنْتَهَكُ (٥) ، فَلا إِنْكَارَ وَلا مُنْكِرَ ، وَلا مُنْكِرَ ، وَلا مُنْكَرَ ، وَلا مُنْكَرَ ، وَلا مُنْكَر ، وَلا مُنْكَار ، وَلا مُنْكَر ، وَلا مُنْك فَي قَلْب قَطُ فِي قَلْب قِطُ فِيه شَيْءٌ مِنْ إِيمَان ، لأَنْ الْغِيرة أَقَلُ مُن وَهَا كُن ذَلِك فِي قَلْب قِط فيه مِنْ إِيمَان ، وَلا عُتِقَاد . شَوَاهِد المُحَبَّة وَالاَعْتِقَاد .

قَالَ: حَتَّىٰ لَوْ تَحَجَّفَ (<sup>٢)</sup> الإِنْسَانُ بِكُلِّ مَعْنَىٰ وَأَمْسَكَ عَنْ كُلِّ قَوْلٍ لِمَا تَرَكُوهُ يُفْصِحُ؛ لأَنَّهُمْ كَثْرَةٌ وَهُوَ وَاحِدٌ وَالْكَلامُ شُجُونٌ (<sup>٧)</sup>، وَالمَذَاهِبُ فُنُونٌ (<sup>٨)</sup>، وكُلُّ

<sup>(</sup>١) التَّعْريض: خلافُ التَّصْريح من القولِ. (٢) الزَّريَّة: المُنْكَرة المُعابَة.

<sup>(</sup>٣) الدَّأْبِ - بالفَتْحِ ويُحَرَّكُ - : العادة والشَّأْنِ.

<sup>(</sup>٤) حريم الشُّرع: ما حرَّمَهُ. (٥) يُنْتَهَكُ: يُتَنَاوَلُ بما لا يَحِلُّ.

<sup>(</sup>٦) تَحَجُّفَ: تَسَتَّرَ، مُشْتَقٌّ مِنَ الحَجَفةِ - بالتَّحْرِيك - ، وهي التُّرْسُ مِنَ الجِلْدِ فَهِي كَتَتَرَّسَ.

<sup>(</sup>٧) شُجُون: شُعَب وَطُرُق مُتدَاخِلَة، وَقَولُهُمْ: الحَديثُ ذُو شُجُون يُضْرَبُ هَذَا مَثَلاً للحديث يُسْتَذْكَرُ بِهِ غَيْرُهُ، وَوَاحِدُ الشَّجُونِ شَجَنٌ، وَهُوَ الشُّعْبَةُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَيُجْمَعُ – أَيْضًا – عَلَىٰ أَشْجَانٍ.

<sup>(</sup> ٨ ) فنون: أَنْوَاع، جَمْعُ فَنِّ – بالفتح – .

مِنْهُمْ يَنْطِقُ بِمَذْهَبٍ وَيُعَظِّمُ شَخْصًا، وَآخَرُ يَذُمُّ ذَلِكَ الشَّخْصَ وَالمَذْهَبَ وَيَعْمَدَ حَ غَيْرَهُ، وَلا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّىٰ يَهِ شَّ لَمْ حِ مَنْ يَهْ وَىٰ، وَيَعْبَسَ لِذَمِّهِ، وَيَنْفِرَ مِنْ ذَمِّ مَذْهَبٍ يَعْتَقِدُهُ، فَيَكْشِفَ ذَلِكَ، فَالْعَاقِلُ مَنْ اجْتَهَدَ فِي تَفْوِيضِ (١) أَمْرِهِ إِلَىٰ الله - عَزَّ وَجَلَّ - فِي سَتْرِ مَا يَجِبُ سَتْرُهُ، وَكَشْفِ مَا يَجِبُ كَشْفُهُ، وَلا يَعْتَمِدُ عَلَىٰ نَفْسِهِ؛ فَإِنَّهُ يَتْعَبُ وَلا يَبْلُغُ مِنْ ذَلِكَ الْغَرَضَ.

قَالَ: لأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَهِشَّ بِخِلافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَلا عَلِيٍّ - وَالْفَا الْ كَانَتُ الْمَناظَرَةُ فيهِ مَا ، وَلا إِلَىٰ الْقَدَرِ وَلا إِلَىٰ نَفْيِهِ وَلا حُدُوثِ الْعَالَمِ وَلا قِدَمِهِ ، وَلا النَّسْخِ وَلا النَّسْخِ مَنْ النَّسْخِ ، وَالسُّكُونُ إِلَىٰ هَذَا ، وَبَرْدُ قَلْبِهِ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ كَافِرٌ لا يَعْتَقِدُ ؛ إِذْ لَوْ كَانَ لِهَذَا اعْتِقَادٌ يُحرِّكُهُ لَهَشَّ إِلَىٰ فَاصِرِ مُعْتَقَدِهِ ، وَلاَ نُكرَ عَلَىٰ مُفْسِد مُعْتَقَده . وَلاَ نُكرَ عَلَىٰ مُفْسِد مُعْتَقَده . فَالوَيْلُ للْكَاتِم مِنْ الْمَتَكَشِّفِينَ .

وَإِرْضَاءُ الخَلْقِ بِالْمُعْتَقَدَاتِ وَبَالٌ فِي الآخِرَةِ، وَمُبَاغَتَتُهُمْ (٢) فِيهَا وَمُكَاشَفَتُهُمْ وَبِهَا وَبَالٌ فِي الخِيلِ. بِهَا وَبَالٌ فِي الدُّنْيَا وَتَعْرِيرٌ بِالنَّفْسِ، وَلا يَنْجُو مِنْهُمْ الْمُشَارِكُ لَهُمْ فِي الحِيلِ. وَالأَحْرَىٰ بِالإِنْسَانِ أَنْ يَتَمَاسَكَ عَمَّا فِيه، وَيَتْرُكَ فُضُولَ الْكَلامِ، وَإِذَا تَوسَّطَ اعْتَمَدَ عَلَىٰ اللهِ فِي إِصْلاحِ دُنْيَاهُ، وَإِذَا قَصَدَ إِظْهَارَ الحَقَّ لاَجْلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ -، فالله - عَنَّ وَجَلَّ -، فالله - عَنَّ وَجَلَّ -، فالله - يَعْصِمُهُ وَيُسَلِّمُهُ وَمَا رَأَيْنَا مِنْ رَدِّ الْبِدَعِ إِلاَّ السَّلامَةُ (٣).

<sup>(</sup>١) فَوَّضَ أَمْرَهُ إِلَىٰ الله : رَدَّهُ إِلَيْه. (٢) الْمباغتة: الْمفاجَأة.

<sup>(</sup>٣) «الآداب الشُّرْعيَّة» (١٩٤/١ - ١٩٥).



وَاللهِ، مَا أَعْتَمِدُ عَلَىٰ أَنِّي مُؤْمِنٌ بِصَلاتِي وَصَوْمِي، بَلْ أَعْتَمِدُ إِذَا رَأَيْتُ قَلْبِي فِي الشَّدَائِدِ يَفْزَعُ إِلَيْهِ، وَشُكْرِي لَمَا أَنْعَمَ عَلَيَّ، وَقَالَ ('): قَدْ صُنْتُكَ بِكُلِّ مَعْنَىٰ غِي الشَّدَائِد يَفْزَعُ إِلَيْهِ، وَشُكْرِي لَمَا أَنْعَمَ عَلَيَّ، وَقَالَ ('): قَدْ صُنْتُكَ بِكُلِّ مَعْنَىٰ عَلَىٰ عَنْ أَنْ الْخَالِقُ الرَّازِقُ، فَتَرَكْتَنِي، وَأَقْبَلْتَ عَلَىٰ عَنْ أَنْ الْخَالِقُ الرَّازِقُ، فَتَرَكْتَنِي، وَأَقْبَلْتَ عَلَىٰ الْعَبِيدِ، كُلُّكُمْ تَسْأَلُونِي وَقْتَ جَدْبِ المَطَرِ، وبَعْدَ الإِجَابَةِ يَعْبُدُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا!.

﴿ أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿ ٢٠ ﴾ [ يوسف: ٣٩].

وَقَالَ - أَيْضًا -: أَمَا تَسْتَحْيِي وَأَنْتَ تُعَلِّمُ كَلْبَ الصَّيْد، فَلا يَأْخُذُ إِبْقَاءً عَلَيْك، فَيَقْبَلُ تَعَلَّمُك، وَتَكْسِرُ عَادِيةَ طَبْعِه (٢) وَتَكَلَّب نَفْسه عَنْ الْفَرِيسة، وَهُو عَلَيْ مُضْطَرٌ إِلَيْهَا، حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْتَ الصَّيْدَ، إِنْ شَئْتَ أَطْعَمْتَهُ، وَإِنْ شَئْت حَرَمْتَهُ، وَإِنْ شَئْت حَرَمْته وَرَبَّيْتُك - إِنَّنِي يَنْتَهِي حَالُك مَعِي - وأَنَا المُنْعِمُ الَّذِي أَنْشَ أَتُك، وَعَذَيْتُك، وَرَبَّيْتُك - إِنَّنِي كَلَّهُ مَعْ لَك أَنْ تُمُسك نَفْسك عَنْ الْبَحْث فيما يُسْخطُني، لَمْ تَضْبط نَفْسك بَلْ عَلَى الْ تَعْسَلك بَلْ عَلَى الْ تَعْسَلك عَلَى الْ تَعَلْق مَنْ هَذَا الحَيَوان عَا أُمْرت، بَلَغَت الصِّناعَةُ مِنْ هَذَا الحَيَوان عَلَى الْخَمْر وَكَمَالُ الْعَقْل؟! (٣).

<sup>(</sup>١) جملة «وقال ... إلخ» حاليَّة، والمعْنَىٰ: بَلْ أَعتَمدُ علىٰ صدق إيماني به إذا رَأَيْتُ قَلْبي يَفْزَعُ إليه في الشَّدَائد، وشُكْرِي لِنعَمه في السَّرَّاء، والحَالُ أَنَّهُ قَالَ لي بلسان الصفح الجميل وهداية التَّنْزيل ما مَضْمُونُهُ: يا عَبْدي، قَدْ صَنْتُكَ. الخ.

<sup>(</sup>٢) عادية طبعه: فساده وظُلْمِهِ، والجمع عَوَادٍ.

<sup>(</sup>٣) «الآداب الشُّرْعيَّة» (٢١٣/١).

#### الطباعُ الرَّدِيَّةُ أَبَالِسَةُ الإنْسانِ ﴿ الطباعُ الرَّدِيَّةُ أَبَالِسَةُ الإنْسانِ ﴿ الطباعُ الرَّدِيَّةُ أَبَالِسَةُ الإنْسانِ ﴿

الطِّبَاعُ الرَّدِيَّةُ أَبَالِسَةُ الإِنْسَانِ، وَالْعُقُولُ وَالاَّدْيَانُ مَلائِكَةُ هَذَا الشَّأْنِ، ومنها خِلالٌ (١) تَعْتَلِجُ، وَلَهَا أَخْلاقٌ تَتَغَالَبُ، وَالشَّرَائِعُ مِنْ خَارِجِ هَذَا الجِسْمِ لَمِسَالِحِ الْعَالَمِ، وَمَا دَامَ الْعَبْدُ فِي الْعِلاجِ فَهُو طَالِبٌ، فَإِذَا غَلَّبَ الْعَقْلَ، وَاسْتَعْمَلَ الشَّرْعَ فَهُو وَاصل (٢).



قَدْ تَكَرَّرَ مِنْ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ - لا سِيَّمَا أَصْحَابُنَا - قَوْلُهُمْ: مَدْهَبُ الْعَجَائِزِ أَسْلَمُ فَظَنَّ قَوْمٌ أَنَّهُ كَلامُ جَهْلٍ، وَلَوْ فَطِنُوا لِمَا قَالُوا، لاَسْتَحْسَنُوا وَقْعَ الْعَجَائِزِ أَسْلَمُ فَظَنَّ قَوْمٌ أَنَّهُ كَلامُ جَهْلٍ، وَلَوْ فَطِنُوا لِمَا قَالُوا، لاَسْتَحْسَنُوا وَقْعَ الْكَلِمَةِ وَإِنَّمَا هِي كَلِمَةٌ صَاءَرَتْ عَنْ عُلُوِّ رُتْبَةٍ فِي النَّظَرِ، حَيْثُ انْتَهَوْا إِلَىٰ غَايَةٍ الْكَلِمَةِ وَإِنَّمَا هِي كَلِمَةٌ صَاءَرَتْ عَنْ عُلُوِّ رُتْبَةٍ فِي النَّظَرِ، حَيْثُ انْتَهَوْا إِلَىٰ غَايَةٍ هِي مَنْتَهَىٰ اللَّهُ وَي النَّظَرِ (٣).



<sup>(</sup>١) خِلال: خِصال، جمعُ خَلَّةٍ - بالفتح -.

<sup>(</sup>٢) (الآداب الشّرعيَّة» (٢١٤/١).

<sup>(</sup>٣) «الآداب الشُّرْعيُّة» (١/٢٧٣ - ٢٧٤).

#### الصبر على الأغمار (١) الصبر على الأغمار (١) الصبر على الأغمار (١)

وَاكَمَدَاهُ (٢) مِنْ مَخَالفَةِ الأَعْمَارِ!، وَاحَصْرَاهُ (٣) مِنْ أَجْلِ اسْتِمَاعِ ذِي الجَهَالَةِ لِلْحَقِّ وَالإِنْكَارِ!، وَاللهِ، مَا زَالَ خَوَاصُّ عِبَادِ اللهِ يَتَطَلَّبُونَ لِنُزُوحِهِمْ (٤) بِمُنَاجَاتِهِمْ رُءُوسَ الجِبَالِ وَالْبَرَارِي وَالْقِفَارِ (٥)؛ لَمَا يَرَوْنَ مِنْ اسْتِزْرَاءِ المُنْكِرِينَ بِشَأْنِهِمْ مِنْ الْعُنْوَلِينَ اللهِ يَتُطَلَّبُونَ اللهِ يَرَوْنَ مِنْ السَّتِزْرَاءِ المُنْكِرِينَ بِشَأْنِهِمْ مِنْ اللهَ عَلْمَ اللهِ وَالْبَرَارِي وَالْقِفَارِ (٥)؛ لَمَا يَرُونَ مِنْ السَّتِزْرَاءِ المُنْكِرِينَ بِشَأْنِهِمْ مِنْ اللهَ عَلْمَ اللهِ وَالْبَرَارِي وَالْقِفَارِ (٥)؛ لَمَا يَلْعَاقِلُ أَنْ يُنْكِرَ تَضْلِيعَ أَحْوَالِهِ، وَتَكُلْدِيرَ عَيْشِهُ (٦).

### حالُ الجُهَّالِ مَعَ الوَقْتِ حالُ الجُهَّالِ مَعَ الوَقْتِ حالُ الجُهَّالِ مَعَ الوَقْتِ حالُ الجُهَّالِ مَعَ الوَقْتِ

الجُهَّالُ يَفْرَحُونَ بِسُوقِ الْوَقْتِ، حَتَّىٰ لَوْ اجْتَمَعَ أَلْفُ أَقْرَعَ (٧) يَزْعَقُونَ عَلَىٰ بَهَيميَةٌ بَقَرَةٍ هَرَّاسٍ - لَقَوِيَ قَلْبُهُ بِمَا يَعْتَقِدُ أُولَئِكَ، وَيَنْفِرُ قَلْبُهُ مِنْ أَدِلَّةِ الْحَقِّقِينَ، بَهِيميَةٌ فِي طِبَاعِ الجُهَّالِ لا تَزُولُ بِمُعَالِجَةً (٨).

<sup>(</sup>١) الأَغْمَار: جَمْعُ غُمْرٍ - بالضَّمِّ - ، وهُوَ الجَاهلُ الغرُّ الَّذي لم يُجَرِّب الأُمُورَ.

<sup>(</sup>٢) وَاكَمَدَاهْ: وا: حرفٌ نِدَاء وَتُلْدُبَة. وَالكَمَدُ: مَرَضَ القَلْبِ مِنْ حُزْنَ شَدِيدٍ، وبَابُهُ فَرِح. والألفُ: زَائدٌ للدّلالة عَلَىٰ النُّدْبَة. والهاء: للسُّكْت.

<sup>(</sup>٣) الحَصَرُ: ضِيقُ الصَّدُّرِ، وبَابُهُ فَرِحَ، كما في قوْلِهِ - تَعَالَىٰ - : ﴿ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ ﴾ [النساء: ٩٠].

<sup>(</sup>٤) النُّزُوح: الْبُعْد.

<sup>(°)</sup> القِفَار: جَمْعُ قَفْرٍ – بالفتْح –، وهُوَ الخَلاءُ مِنَ الأَرْضِ، وَيُجْمَعُ – أَيْضًا – عَلَىٰ قُفُورٍ.

<sup>(</sup>٦) «الآدابُ الشَّرعيَّة» (١/ ٢٨١ - ٢٨٣).

<sup>(</sup> ٧ ) الأَقْرَع: الَّذي ذَهَبَ شَعْرُ رَأْسِهِ مِنْ آفَةٍ، والجَمْعُ قُرْعٌ وَقُرْعَانٌ - بِضَمَّهما - .

<sup>(</sup>٨) «الآداب الشَّرعيَّة» (١/٢٨٣).



وَيْلٌ لِعَالِم لا يَتَّقِي الجُهَّالَ بِجَهْده، قَالَ: وَكَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّحَرُّزُ مِنْ مَضَارِّ الدُّنْيَا الْوَاقِعَةَ مِنْ جُهَّالِ أَهْلَهَا بِالتَّقِيَّةُ (١)، وَالْوَاحِدُ مِنْهُمْ يَحْلِفُ بِالْصَحْفَ لاَّجْلِ حَبَّة، وَيَضْرِبُ بِالسَّيْف مَنْ لَقِيَ بِعَصَبِيَّة، وَيَرَىٰ قَنَاةً (١) مُلْقَاةً فِي الأَرْضِ، فَيتَنَكَّبُ (٣) عَنْ أَخْذَهَا، وَالْوَيْلُ لَمِنْ رَأُوهُ أَكَبَّ رَغِيفًا عَلَىٰ وَجْهِه، أَوْ تَرَكَ نَعْلَهُ مَقْلُوبَةً ظَهْرُهَا إِلَىٰ السَّمَاء، أَوْ دَخَلَ مَشْهَدًا (١) بِمَدَاسِه (٥)، أَوْ دَخَلَ وَلَمْ يُقَبِّلْ مَقْلُوبِةً ظَهْرُهَا إِلَىٰ السَّمَاء، أَوْ دَخَلَ مَشْهَدًا (١) بِمَدَاسِه (٥)، أَوْ دَخَلَ وَلَمْ يُقبِلْ مَقْلُوبِةً طَهْرُهُمَا إِلَىٰ السَّمَاء، أَوْ دَخَلَ مَشْهَدًا (١) بِمَدَاسِه (٥)، أَوْ دَخَلَ وَلَمْ يُقبَلُ الضَّرِيحَ (١). إِلَىٰ أَنْ قَالَ : هَلْ يَسُوغُ (٧) لِعَاقِلٍ أَنْ يُهْمِلَ هَوُلاء وَلا يَفْزَعُ مِنْهُمْ كُلُّ الْفَرَع، وَيَتَجَاهَلُ كُلُّ التَّجَاهُلِ فِي الأَخْذَ بِالاحْتِيَاطِ مِنْهُمْ ؟!؛ فَإِنَّ الذَّنُوبَ مِمَّا يَكُرَهُونَ كُلُّ الْقَرَع، وَيَتَجَاهَلُ كُلُّ النَّجَاهُلِ فِي الأَخْذَ بِالاحْتِيَاطِ مِنْهُمْ عَلْوبَ مَمَّا يَكُرَهُونَ كُلُّ اللَّوْبَعُ مِنْهُمْ وَيَتَجَاهَلُ كُلُّ الْمُوبُ مَنْهُ مَالُهُمْ، نَظُرًا إِلَيْهِمْ بِعَيْنِ الاَرْدَرَاء لَهُمْ وَيُعَمَّلُ وَيُنُ الْإِضْرَارِ بِهِ أَقْدَرُهُ وَهُمْ مِنْهُ أَكْتُرُ ، وَعَلَىٰ الإِضْرَارِ بِهِ أَقْدَرُهُ وَهُمْ مِنْهُ أَكْتُر ، وَعَلَىٰ الإِضْرَارِ بِهِ أَقْدَرُه ، وَهُلُ الْمَالُهِمْ ؟! .

فَإِذَا احْتَشَمَ ( ^ ) الإِنْسَانُ أَهْلَ الْعِلْمِ وَالحِكْمَةِ تَوْقِيرًا لَهُمْ وَتَعْظِيمًا، أَوْجَبَ

<sup>، ، ،</sup> التُّقيَّة: الحَذَر والْهَيْبَة.

<sup>·</sup> القناة: الرَّمْح، والجَمْعُ قَنُواتٌ، وقَنَاً، وقُنِيٌّ – عَلَىٰ فُعُولٍ – وَقَنَيَاتٌ.

يَتَنَكُّب: يَميل وَيَعْدلُ.

<sup>( )</sup> المشهد : مَحْضَرُ النَّاس، والجَمْعُ المشاهِد.

<sup>(</sup> ٥ ) المداس - بالفتح -: الَّذَي يُلْبَسُّ في الرُّجْلِ.

<sup>(</sup>٦) الضَّرِيح: القَبْر، والجمعُ: ضَرَائِحُ.

<sup>(</sup>٧) يَسُوعَ: يَجُوز، وبَابُهُ قَال.

<sup>(</sup> ٨ ) احْتشمه: اسْتَحْيَاهُ.

الشَّرْعُ وَالْعَقْلُ احْتِشَامَ هَوُلاءِ تَحَدُّرًا وَاتِّقَاءَ فَتْكِهِمْ (١)، وَهَلْ طَاحَتْ دِمَاءُ الأَنْبِيَاءِ وَالأَوْلِيَاءِ إِلاَّ بِأَيْدِي هَوُلاءِ وَأَمْثَالِهِمْ ؟!.

حَيْثُ رَأُواْ مِنْ التَّحْقِيقِ مَا يُنْكِرُونَ، فَصَالُوا لِمَا قَدَرُوا عَلَيْهِ، وَغَالُوا (٢) لِمَا لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ، فَهُمْ بَيْنَ قَاتِلٍ لِلْمُتَّقِينَ مُكَاشَفَةً حَالَ الْقُدْرَةِ، أَوْ غِيلَةً (٣) حَالَ الْعَجْزِ، فَاسْمَعْ هَذَا سَمَاعَ قَابِلٍ فَإِنَّهُ قَوْلٌ مِنْ نَاصِحٍ خَبِيرٍ بِالْعَالِمِ، وَلاَ تُهَوِّنْ بِهِمْ ؛ فَتُهُوِّنَ بِنَفْسِك، وَيَطِيحُ دَمُك مِمَّا رَأَيْتَ مِنْ جَهْلِهِمْ (٤).



إِذَا أَرَدْت أَنْ تَعْلَمَ مَحَلَّ الإِسْلامِ مِنْ أَهْلِ الزَّمَانِ، فَلا تَنْظُرْ إِلَىٰ زِحَامِهِمْ فِي أَبْوَابِ الْجَوَامِعِ، وَلاَ ضَجِيجِهِمْ فِي المُوْقِفِ بِلَبَّيْكَ، وَإِنَّمَا أُنْظُرْ إِلَىٰ مُواطَأَتِهِمْ أَعْدَاءَ الشَّرِيعَةِ (٥)، عَاشَ ابْنُ الرَّاوَنْدِيِّ وَالمَعَرِّيُّ عَلَيْهِمَا لَعَائِنُ اللهِ يَنْظِمُونَ وَيَنْثِرُونَ، هَذَا لَشَّرِيعَةِ (٥)، عَاشَ ابْنُ الرَّاوَنْدِيِّ وَالمَعَرِّيُّ عَلَيْهِمَا لَعَائِنُ اللهِ يَنْظِمُونَ وَيَنْثِرُونَ، هَذَا يَقُولُ: عَديثُ خُرَافَةَ (٦) وَالمَعَرِّيُ يَقُولُ:

<sup>(</sup>١) الفَتْك - مُثَلَّثَةً -: البَطْشُ وَالْقَتْلُ عَلَىٰ غَفْلَة . (٢) غَالوا: بَالَغُوا.

<sup>(</sup>٣) الغِيلة - بالكسر - : الخديعة والاغتيال . (٤) « الآداب الشَّرعيَّة » (٢٨٢/١) .

<sup>( ° )</sup> مُواطأتهم: مُوافقتهم، أي أنَّهُمْ لا يَهْجُرُونَ أَعْدَاءَ الشَّرِيعَةِ، ولا يُحَذِّرون النَّاسَ مِنْهُمْ، ولا يُصَنِّفُونَ التَّصَانِيفَ في الرَّدِّ عَلَيْهِمْ، والتَّنْفِيرِ مِنْهُم، ولا يَرْفَعُونَ أَمْرَهُمْ إِلَىٰ وُلاةِ الأُمُورِ كَسْرًا لِشَوْكَتِهِمْ، وإقامة الحُدُود عَلَيْهِمْ.

<sup>(</sup> ١ ) الخُرَافَة - بالنَّضَّمِّ - : الحَديثُ المُسْتَمْلَحُ مِنَ الْكَذِب، وَذُكِرَ فِي قَوْلِهِمْ: «حَديثُ خُرافَةَ »، أَنَّ خُرَافَةَ الْخُرَافَةُ الْخُرَافَةُ وَمُوهِ، فَكَانَ يُحَدِّثُ بِأَحاديثَ مِمَّا رَأَى، يَعْجَبُ مِنْهَا النَّاسُ، فَكَذَبُّوُ، فَجَرَىٰ عَلَىٰ أَلْسُنِ النَّاسِ.

تَلَوْا بَاطِلاً، وَجَلُواْ(١) صَارِمًا(٢) وقَالُوا: صَدَقْنَا، فَقُلْنَا: نَعَسمْ

يَعْنِي بِالْبَاطِلِ: كِتَابَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ -، وَعَاشُوا سِنِينَ، وَعُظِّمَتْ قُبُورُهُمْ، وَاشْتُرِيَتْ تَصَانِيفُهُمْ!، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ بُرُودَةِ الدِّينِ فِي الْقَلْبِ(٣).



مَنْ صَدرَ اعْتقَادُهُ عَنْ بُرْهَان لَمْ يَبْقَ عِنْدَهُ تَلُونٌ يُرَاعِي بِهِ أَحْوَالَ الرِّجَالِ، فَ أَفْإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٤٤](١).

#### ﴿ هُجُرَانُ أَهْلُ الْبِدَعِ وَالْمَعَاصِي ﴿ هُ هُجُرَانُ أَهْلُ الْبِدَعِ وَالْمَعَاصِي ﴿ هُ هُجُرَانُ أَهْلُ الْبِدَعِ وَالْمَعَاصِي ﴿ هُ هُجُرَانُ أَهْلُ الْبِدَعِ وَالْمَعَاصِي ﴿ هُ

الصَّحَابَةُ - وَ الْمُعْثِمُ - آثَرُوا فِرَاقَ نُفُوسِهِمْ لأَجْلِ مُخَالَفَتِهَا لِلْخَالِقِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -، فَهَذَا يَقُولُ: زَنَيْتَ فَطَهِّرْنِي، وَنَحْنُ لا نَسْخُو( ٥٠) أَنْ نُقَاطِعَ أَحَدًا فِيهِ لَكَانِ المُخَالَفَة! (٦٠).

<sup>(</sup>١) جَلا السَّيْف: صَقَلَهُ وَأَخْلَصَهُ مِنَ الصَّدَأَ، وَبَابُهُ عَدَا، وَجِلاءً - أَيْضًا - بالكَسْرِ والمَدّ.

<sup>(</sup>٢) الصَّارِمُ: السَّيْف القَاطِع، وَالجَمْعُ صَوَارِمُ.

<sup>(</sup>٣) «الآدابُ الشَّرْعِيَّة» (٣٠٩/١).

<sup>(</sup>٤) المرجعُ السَّابِقُ (١/٣٤١).

<sup>(</sup>٥) السَّخَاء: الجُودُ والكَرَمُ.

<sup>(</sup>٦) «الآدابُ الشَّرْعيَّة» (٣٠٧/١).

#### كَمَالُ الأَدَبِ فِي مُراقَبَةِ النَّفْسِ كَمَالُ الأَدَبِ فِي مُراقَبَةِ النَّفْسِ

مِنْ كَـمَـالِ الأدَبِ تَلَمُّحُ النَّهْسِ، وَإِزَالَةُ كُلِّ مَا يُكْرَهُ مِنْهَا وَيُؤْذِي عِنْدَ الْمُخَالَطَة ، وَإِنْ أَمْكُنَ ذَاكَ ، وَإِلاَّ فَإِرَاحَةُ النَّاسِ بِالانْفرادِ وَالاعْتزَالَ ؛ فَالنَّقيلُ اللَّخَالِطُ سَقَمٌ فِي الأَبْدَانِ ، وَمُوْنَةٌ (١) عَلَىٰ القُلُوبِ ، وَتَضْيِيقٌ لِلأَنْفَاسِ، وَحَصْرٌ (٢) لَلْحَواسِ (٦) ، وَالأَلَمُ (١) يُعَرِّي الأَرْوَاحَ فَضْلاً عَنِ الأَشْبَاحِ (٥) ، وَالقَذَرُ نَعْصَهُ المُحَالِسَ ، وَالْمُسْتَعْلِمُ عَمَّا يَسْتُرُهُ النَّاسُ مُكَشِّفٌ لأَسْتَارِ التَّجَمُّلِ ، وَالأَرْعَنُ (١) مُرتَعِدُ الطَّبَاعِ المَعْلُوبَةِ بِالحَكْمَة ، وَالأَحْمَقُ مُقْسِدٌ للقَوانِينِ ، وَمُحْوِجٌ إِلَىٰ سُوءِ مُرتَعِدُ الطَّبَاعِ المَعْلُوبَةِ بِالحَكْمَة ، وَالأَحْمَقُ مُقْسِدٌ للقوانِينِ ، وَمُحْوِجٌ إِلَىٰ سُوءِ أَخْلاقِ المُعَلِّمِينَ ، وَمُرْرَ (٧) عَلَىٰ أَهْلِ الدُّنْيَا وَالدَّينِ ، وَاللَّهَ وَزِلُ مُسْقِطٌ لوقَارِ (٨) أَخْلَو المُعْلَمِينَ ، وَمُرْرَ (٧) عَلَىٰ أَهْلِ الدُّنْيَا وَالدَّينِ ، وَاللَّهَ ازِلُ مُسْقِطٌ لوقَارِ (٨) المَانِلُ ، وَمَا حَطَّ شَرَقًا مِثْلُ هَزْلٍ – وَقَطْعُ الرَّوائِحِ اللّهِ الدُّينِ ، وَاللهِ اللَّذَينِ ، وَاللهُ المُعَلِّلُ المَّاعِ المُعْلِينَ وَالْمُ اللَّاسِ الأَنْسِ ، فَكُمْ مِنْ أَنِيسٍ بَيْنَ جُلَسَاءَ أَوْحَشَهُ مُدَا الْمُتَالِ التَّعْوَلِيلُ الْكَلامِ مِنْ حُسْنِ الإِصْغَاءِ وَالإِنْصَاتِ ، وَالْبُعْدُ عَنْ الْعَامِلِينَ ذَوِي النَّشَاطِ إِذَا اعْتَرَاكُ التَّمَاوُلُ التَّمَاوُ وَالْمُاتِ ، وَالْبُعْدُ عَنْ الْعَامِلِينَ ذَوِي النَّشَاطِ إِذَا اعْتَرَاكُ التَّمُاوُلُ التَّمْولِينَ وَاللَّهُ الْمُولِينَ وَي النَّسُاطِ إِذَا اعْتَرَاكُ التَّمُولُ الْمَالِينَ وَاللَّوَالِ وَالْمُعْدُولُ المَّالِينَ وَلُو يَالنَّاسِ الْأَنْمُ اللَّهُ الْمُعْمِلِينَ وَالْمُعَلِي النَّعْمِ النَّعْمِ الْمُعْمَلِينَ وَوي النَّسَاطِ إِذَا اعْتَرَاكُ التَّعْوَلُ الْمُعْمِلِينَ وَالْمُولُ الْمُعْمَلِينَ وَالْمُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِينَ الْمُلْعِلُ اللْمُعْمِلِينَ وَالْمُولِينَ وَالْمُولِينَ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلَقُولُ الْمُعْلِينَ الْمُؤْلُولُ الْمُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْ

<sup>(</sup>١) الْمُؤْنَة - بالضَّمِّ -- : الثَّقَلُ، والجَمْعُ مُؤَنٌّ. (٢) الحَصْر: الحَبْسُ، وبَابُهُ نَصَرَ وضَرَبَ.

<sup>(</sup>٣) الحَوَاسُّ: المشاعرُ الخَمْسُ: السَّمْعُ، والبَصرَ، والشَّمُّ، والذُّوْقُ، واللَّمْسُ.

<sup>(</sup>٤) الأَلِمُ: الوَجِعُ الْمَتَأَلُّمُ.

<sup>(</sup>٥) الأَشْبَاحُ: الأَشْخَاص، جَمْعُ شَبَحٍ - بالتَّحْرِيكِ وَيُسَكُّنُ -.

<sup>(</sup>٦) الأرْعَن: الأَهْوَجُ في مَنْطقه المُسْتَرْخي، والجَمْعُ رُعْنٌ.

<sup>(</sup>٧) مُزْرٍ: عائب. (٨) الوَقَارِ - بالفَتْحِ - : الحِلْمُ والرَّزَانَةُ.

<sup>(</sup>٩) الحشمة - بالكسر -: الحَيَاء والانقباض.

<sup>(</sup>١٠) هَذَا مَعْطُوفٌ عَلَىٰ قَوْلِهِ: تَلَمَّحَ النَّفْسِ، يَعْنِي أَنَّهُ من كمالِ الأَدَبِ، ومِثْلُهُ قَوله: والبُعْد.. إلخ، وقوله: وتَقْليل الكلام.. إلخ.

<sup>(</sup>١١) التَّفَارُب: أَنْ يَاكِلَ الإِنسانُ شيئًا، أَوْ يَشْرَبُ شيئًا، يَغْشَاهُ لَهُ كَسَلٌ وَفَتْرَةٌ كَفَتْرَة النَّعَاسِ.

فَذَلِكَ يُكْسِلُ الْعُمَّالَ وَيُفَتِّرُ الصَّنَّاعَ، وَانْتِقَاءُ الْأَلْفَاظِ قَبْلَ إِخْرَاجِهَا إِلَىٰ الأَسْمَاعِ فَكَمْ مِنْ نَمِّ (١) أَرَاقَ دِمَاءَكُمْ مِنْ حَرْفِ جَرَّ حَنَقًا (٢) وَإِيَّاكَ وَالْكَلامَ فِيمَا لَيْسَ مِنْ مَجَالِكَ؛ فَذَاكَ يَحُطُّ قَدْرَك، وَيَكْشِفُ عَنْ مَحَلِّك؛ وَأَنْتَ مَعَ سُكُوتِك مَخْبُوءً مَجَالِكَ؛ فَذَاكَ يَحُطُّ قَدْرَك، وَيَكْشِفُ عَنْ مَحَلِّك؛ وَأَنْتَ مَعَ سُكُوتِك مَخْبُوءً تَحْتَ لِسَانِك، تَتَرَامَىٰ ظُنُونُ النَّاسِ فِيك بَيْنَ مَنْ يَعْتَقِدُكَ بِذَلِكَ عَالًا؛ فَإِذَا ظَهَرَ مَقْدَارُك مِنْ لَفْظِك تَعَجَّلَ سُقُوطُ قَدْرِك.

لا تُواكِلَنَّ جَائِعًا إِلاَّ بِالإِيشَارِ")، ولا تُواكِلَنَ غَنيًا إِلاَّ بِالأَدْب، وَلا تُواكِلَنَّ غَنيًا إِلاَّ بِالأَدْب، وَلا تُواكِلَنَّ غَنيًا إِلاَّ بِاللَّهُ مَة (٤) وَالاَنْبِسَاط، وَلا تَلْقَيَنَّ أَحَدًا بِمَا يَكْرَهُ وَإِنْ كُنْت نَاصِحًا، فَإِنَّ ذَٰلِكَ يُنفِّرُهُ عَنْ الْقَبُولِ لِنُصْحِك، وَلا تَدْعُهُ مِنْ الأَسْمَاءِ إِلاَّ بِأَحَبِّهَا إِلَيْه، فَإِنَّ فَنَوَاتِ النَّاسِ فَذَلِكَ دَاعِيةٌ لِدَوَامِ الْعِشْرَة، وَسَلامَة الْوُدِّ، وَخَفِّفْ وَتَغَافَلْ (٥) عَنْ هَفُواتِ النَّاسِ فَذَلِكَ دَاعِيةٌ لِدَوَامِ الْعِشْرَة، وَسَلامَة الْوُدِّ، وَخَفِّفُ مُوْنَتَك بِتَرْكِ الشَّكُوكِ، وَإِذَا كَرِهْت مِنْ غَيْرِك خُلُقًا فَلا تَأْتِه، وَإِذَا حَمِدْتَهُ فَتَخَلَّقُ مُوْنَتِك بِتَرْكِ الشَّكُولِ الشَّكُونِ وَإِذَا حَمِدْتَهُ فَتَخَلَقْ بِهِ، وَلا تَسْتَكْبرْ صَغِيرَهَا فَتَيْأُسْ، وَأَعْطِ كُلَّ بِه، وَلا تَسْتَكْبرْ صَغِيرَهَا فَتَيْأُسْ، وَأَعْطِ كُلَّ بِه، وَلا تَسْتَكْبرْ صَغِيرَهَا فَتَيْأُسْ، وَأَعْطِ كُلَّ بِه، وَلا تَسْتَكُبرْ صَغِيرَهَا فَتَيْأُسْ، وَأَعْطِ كُلَّ ذَبْ حَقَّهُ مِنْ عُقُوبَتِهِ إِنْ قَدَرْت، وَمِنْ اللاَّئِمَة وَالْهِجْرَانِ إِنْ عَنْ الْعُقُوبَة عَجَزْت وَلا تَقْتَضِ النَّاسَ (٢) بِجَرَّاء إِحْسَانِكَ اقْتِضَاءَ الْبَائِعِ بِشَمَنِ سِلْعَتِه (٢)، ولا تَمْنُن سِلْعَتِه (٢)، ولا تَمْنَن سِلْعَتِه (٢)، ولا تَمْنُن سِلْعَتِه (٢)، ولا تَمْنَن سِلْعَتِه (٢)، ولا تَمْنُن سِلْعَتِه (٢)، ولا تَمْنُن

<sup>(</sup>١) النَّمُّ: نَقْلُ الحَديث إِشاعةً لَهُ وإِفْسَادًا، وبَابُهُ نَصَرَ وَضَرَبَ.

<sup>(</sup>٢) الحَنَقُ - مُحَرَّكَةً - : الغَيْظُ أَو شدَّتُهُ، والجَمْعُ حنَاقٌ كَجَبَلٍ وَجِبَالِ.

<sup>(</sup>٣) الإيثارُ: تقديمُ الغَيْر علَىٰ النَّفْس وَتَفْضيله.

<sup>(</sup> ٤ ) النَّهْمَة - بالفتح - : بُلُوغ الهِمَّة والشَّهْوَةِ في الشَّيْءِ.

<sup>(</sup>٥) تَغَافَلَ: تَظَاهَرَ بالغَفْلَة.

<sup>(</sup>٦) لا تَقْتَض النَّاسَ: لا تَأْخُذْ منْهُمْ جَزَاءً.

 <sup>(</sup>٧) السّلْعَة - بالكسر - : البضاعَة، والجَمْعُ سِلَعٌ.

عَلَيْهِمْ (١)؛ فَالَمَنُّ اسْتِيفَاءٌ لَمِعْرُوفِك أَوْ تَكُديرٌ لِبِرِّكُ فَإِنْ قَدَرْت عَلَىٰ هَذهِ الخَلائِقِ فِي مُعَاشَرَتِك وَإِلاَّ فَالْعُزْلَةُ خَيْرٌ لَك وَخَيْرٌ لِلنَّاسِ؛ فَإِنَّك بِسَتْرِ نَفْسِك تَسْتَرِيحُ مِنْ احْتِقَابِ (٢) الآثَامِ بإِسْقَاطِ جُرْمِ (٣) الأَنَامِ، وَالسَّلامُ (١).

## 

<sup>(</sup>١) مَنَّ عَلَيْهِ - مِنْ بَابِ رَدَّ وَمِنَّةُ أيضًا - : عَدَّدَ لَهُ مَا فَعَلَ لَهُ مِنَ الصَّنَائِعِ، وَفَخَرَ بِهَا عَلَيْهِ، مِثْلُ أَنْ يَقُول: أَعْطَيْتُكَ، وَفَعَلْتُ لَكَ، وَهُو تَكُديرٌ وَتَغْييرٌ تَنْكَسِرُ مِنْهُ القُلُوبُ؛ فَلِهَذَا نَهَىٰ الشَّارِعُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ: ﴿ لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنَ وَالأَذى ﴾ [البقرة: ٢٦٤]، ومِنْ هُنَا يُقَالُ: المِنَّةُ تَهْدِمُ الصَّنِيعَةَ.

<sup>(</sup>٢) احتقاب: احتمال. (٢) الجُرْم - بالضَّمَّ - : الذَّنْب، والجَمْعُ أَجْرَامٌ وَجُرُومٌ.

<sup>(</sup>٤) « الآداب الشَّرْعِيَّة » (٢٤٧/٤) - ٢٤٩).

<sup>(</sup> ٥ ) الإغْضاء: الإمساك، وهو في الأصل: إطباق الجَفْنَيْن عَلَيْ الحَدَقَة.

<sup>(</sup>٢) صحيحٌ، أخرجه أحمدُ (٢٦٧/٤)، واللَّفظُ لَهُ، وهُوَ بِأَلْفاظ أُخْرَىٰ في البُخَارِيِّ (٦٦٥٨)، ومسلم (٢٥٣٣).

<sup>(</sup>٧) التَّوْقِير: التَّعْظيم. (٨) « الآداب الشَّرْعِيَّة » (٢/٢٢).



# ﴿ الْمَرْءُ مَخْبُوءٌ تَحْتَ لِسَانِهِ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

لا يَصْلُحُ لِلْكَلامِ عَلَىٰ الْعَوَامِّ مُلْحِدٌ (١) ، وَلا أَبْلَهُ (٢) ، وَكِلاهُمَا يُفْسِدُ مَا يَحْصُلُ لَهُمْ مِنْ الإِيمَانِ.

وَقَالَ: المَرْءُ مَخْبُوءٌ تَحْتَ لِسَانِهِ وَلا بُدَّ أَنْ يَنْكَشِفَ قَصْدُهُ مِنْ صَفَحَاتِ وَجُهِهِ، وَقَالَ: مَا أَخْوَفَنِي عَلَىٰ مَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هِمِّهِ أَنْ تَكُونَ غَايَةَ حَظِّه! (٣).

# 

وَجَدْت فِي تَعَالِيقِ مُحَقِّقٍ أَنَّ سَبْعَةً مِنْ الْعُلَمَاءِ مَاتَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، وَلَهُ سِتٌ وَثَلاثُونَ سَنَةً، فَعَجِبْت مِنْ قُصُورِ أَعْمَارِهِمْ مَعَ بُلُوغِهِمْ الْغَايَةَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ، فَمِنْهُمْ الْإِسْكَنْدَرُ ذُو الْقَرْنَيْنِ – وَقَدْ مَلَكَ مَا ذَكَرَهُ الله –، وَأَبُو مُسلِمٍ الْخُرَاسَانِيُّ صَاحِبُ الخَطَابَةِ وَالْفَصَاحَةِ، وَابْنُ الْمَقَفَّعِ صَاحِبُ الخَطَابَةِ وَالْفَصَاحَةِ، وَسِيبَوَيْهِ صَاحِبُ الخَطَابَةِ وَالْفَصَاحَةِ، وَسِيبَوَيْهِ صَاحِبُ الظَائِيُّ فِي عِلْمِ الشَّعْرِ، وَسِيبَوَيْهِ صَاحِبُ الطَّائِيُّ فِي عِلْمِ الشَّعْرِ، وَسَيبَويْهِ صَاحِبُ الطَّائِيُّ فِي عِلْمِ الشَّعْرِ،

<sup>(</sup>١) المُلْحدُ: المَائلُ عَنِ الحَقِّ المُدْخِلُ فيه مَا لَيْسَ فيه.

<sup>(</sup>٢) الأَبْلَهُ: الأَحْمَقُ الَّذي لا تَمْييزَ لَهُ، والجَمْعُ بُلْهٌ.

<sup>(</sup>٣) « الآدابُ الشَّرْعيَّة » (٢/ ١٨٥).

وَإِبْرَاهِيمُ النِّظَامُ فِي عِلْمِ الْكَلامِ، وَابْنُ الرَّاوَنْدِيِّ فِي المَخَازِي، وَلَهُ كِتَابُ (الدَّامِغِ) مَمَّا غُرَّ بِهِ أَهْلُ الخَلاعَةِ، وَلَهُ (الجَدَلُ)(١)(٢).



مِنْ أَكْبَرِ مَا يُفَوِّتُ الْفَوَائِدَ تَرْكُ التَّلَمُّحِ لِلْمَعَانِي الصَّادِرَةِ عَمَّنْ لَيْسَ بِمَحَلً لِلْحِكْمَةِ، أَتَرَىٰ يَمْنَعُنِي مِنْ أَخْذِ اللَّوْلُوَةِ وِجْدَانِي لَهَا فِي مَزْبَلَة ؟!، كَلاً، سَمِعْتُ كَلْمَةً بَقِيتُ مِنْ قَلِقِهَا مُدَّةً، وَهِي أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَقُولُ عَلَىٰ شُغْلِهَا، وَتَتَرَنَّمُ (٣) كَلْمَةً بقِيتُ مِنْ قَلِقِهَا مُدَّةً، وَهِي أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَقُولُ عَلَىٰ شُغْلِهَا، وَتَتَرَنَّمُ (٣) بِهَا: كَمْ كُنْت - بالله - أَقُولُ لَكَ: إِنَّ لِلتَّوَانِي غَائِلَةً، وَلِلْقَبِيحِ خَمِيرَةً (١) تَبِينُ بَعْدَ قَلِيلٍ، فَمَا أَوْقَعَهَا مِنْ تَخْجِيلٍ عَلَىٰ إِهْمَالِنَا للأُمُورِ!، غَدًا تَبِينُ خَمَائِرُهَا بَيْنَ يَدُى اللهُ مُورِ!، غَدًا تَبِينُ خَمَائِرُهَا بَيْنَ يَدَى الله وَتَعَالَىٰ إِهْمَالِنَا للأُمُورِ!، غَدًا تَبِينُ خَمَائِرُهَا بَيْنَ يَدَى الله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - (٥).



<sup>(</sup>١) ليس كلهم علماء شريعة، بل جلّهم عُلَمَاء في فنهم؛ فذو القرنين كان من صالحي عباد الله، ولا نعلم مبلغه من العلم، وأبو مسلم سفاح، وابن المقفع زنديق، وسيبويه إمامٌ في العَربيَّة لا مُنَازِعَ له، وأبو تَمَّام شاعر لا يلحق إلاَّ ما كان من المتنبي؛ فقد سبقه سبقًا بعيدًا، وإبراهيم النظام معتزليَّ جَلَد مُنكرٌ للنبوَّة والبعث، وابن الرَّوانديِّ زنديق ملحد.

<sup>(</sup>٢) «الآداب الشَّرْعيَّة» (٢/٢١).

<sup>(</sup>٣) تترنَّم: تُرَجِّعُ صَوْتَهَا وَتُطَرَّبُهُ.

<sup>(</sup> أَ ) الْحَميرة: مَا سُتِرَتْ وَأُصْمِرَتْ، والجَمْعُ خَمَائِرُ.

<sup>(</sup> ٥ ) «الآدابُ الشَّرْعيَّة » (٢١٥/٢).

# ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤ ٧٤

قَوْلُهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ﴾ [الكهف: ٦٢]. يَدُلُّ عَلَىٰ جَوَازِ الاِسْتِرَاحَةِ إِلَىٰ نَوْعٍ مِنْ الشَّكُوكَىٰ عِنْدَ مَسَاسِ الْبَلُوكَىٰ، وَنَظِيرُهُ: ﴿ يَا عَلَىٰ جَوَازِ الاِسْتِرَاحَةِ إِلَىٰ نَوْعٍ مِنْ الشَّكُوكَىٰ عِنْدَ مَسَاسِ الْبَلُوكَىٰ، وَنَظِيرُهُ: ﴿ يَا عَلَىٰ يُوسُفَ ﴾ [يُوسُف: ٨٤]، ﴿ مَسَنِي الطَّرُ ﴾ [الأنبياء: ٨٣](١).



النَّعَمُ أَضْيَافٌ، وَقِرَاهَا(٢) الشُّكْرُ، وَالْبَلايَا أَضْيَافٌ، وَقِرَاهَا الصَّبْرُ، فَاجْتَهِدْ أَنْ تَرْحَلَ الْأَضْيَافُ مَوْتَرَىٰ . وَقَالَ : مِنْ تَرْحَلَ الْأَضْيَافُ مَنَ لُكُومُ وَقَالَ : مِنْ الْقِرَىٰ ، شَاهِدَةً بِمَا تَسْمَعُ وَتَرَىٰ . وَقَالَ : مِنْ أَلُطْفِهِ أَنْ وَصَّىٰ وَلَدِي إِذَا كَبِرْتُ ، فَقَالَ : ﴿ فَلا تَقُل لَّهُمَا أَحْسَنِ ظَنِّي بِهِ أَنَّهُ بَلَغَ مِنْ لُطْفِهِ أَنْ وَصَّىٰ وَلَدِي إِذَا كَبِرْتُ ، فَقَالَ : ﴿ فَلا تَقُل لَهُمَا أَحْسَنَ ظَنِّي بِهِ أَنَّهُ بَلَغَ مِنْ لُطْفِهِ أَنْ وَصَّىٰ وَلَدِي إِذَا كَبِرْتُ ، فَقَالَ : ﴿ فَلا تَقُل لَهُمَا أَخْسَنَ ظَنِّي بِهِ أَنَّهُ بَلَغَ مِنْ لُطْفِهِ أَنْ وَصَّىٰ وَلَدِي إِذَا كَبِرْتُ ، فَقَالَ : ﴿ فَلا تَقُل لَهُمَا أَنْ لا يَعْسِفَ (٣) ؛ لأَنَّ أَفُواللهُ وَاللهُ اللهُ ال

(١) «الآداب الشرعية» (٢٩٠/٢).

<sup>(</sup>٢) القرَىٰ - بالكسر - : ما قُرِيَ به الضَّيْفُ، وَقَرَىٰ الضَّيْفَ يَقْرِيهِ قِرَى - بالكَسْرِ وَالقَصْرِ - وقراءً - بالفَتح والمدُّ - : أَضَافَهُ وَأَحْسَنَ إِلَيه.

<sup>(</sup>٣) العَسْفُ: الظُّلْم، وبابُهُ ضَرَبَ، وربُّنا - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - لا يظلمُ مِثْقَالَ ذَرة ﴿ وَلا يَظْلَمُ رَبُكَ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٤٩]، وإنّما نخاف من عدله، فنحن نسأله أن يُعاملنا بفضله، ولَوْ عَاملنا بعدله لَهلكنّا، وهُنَا تَنْبيه: أنه يجب على المرء أن يسأل الله أن يعاملنا بفضله ولا يجوز أن نسأله - تعالَىٰ - أن يُعاملنا بعدله، فنحن قوم مساكين ما نستطيع نوفي نعمة البصر حقّها، نسأل الله - سُبْحانه وتعالَىٰ - أن يُعاملنا بفضله، فهو - سبحانه - ذو الفضل العظيم.

<sup>(</sup>٤) «الآداب الشّرعيّة» (٢٩١/٢).

## محمحه محمد مرابع مرابع

قَدْ نَبَّهْنَا عَلَىٰ الْعَجْزِ عَنْ مُلاحَظَةِ الْعَوَاقِبِ، فَقَالَ - تَعَالَىٰ - : ﴿ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ شَرِّ لَكُمْ ﴾ [البقرة: ٢١٦].

فَفِي عُقُولِنَا قُوَّةُ التَّسْلِيمِ، ولَيْسَ فِيهَا قُدْرَةُ الاعْتراضِ عَلَيْهِ، وَقَدْ يَدْعُو الإِنْسَانُ فَلا يُجَابُ فَيَنْدَمُ، وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الطَّاعَةِ فَيَتَوَقَّف، فَالْعَجَبُ مِنْ عَبِيدٍ الإِنْسَانُ فَلا يُجَابُ فَيَنْدَمُ، وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الطَّاعَةِ فَيَتَوقَّف فَالْعَجَبُ مِنْ عَبِيدٍ يَقْتَضُونَ أَنْفُ سَهُمْ بِحُقُوق يَقْتَضُونَ أَنْفُ سَهُمْ بِحُقُوق يَقْتَضُونَ أَنْفُ سَهُمْ بِحُقُوق المَوالِي (١) الْوَالِي (١) الْقَرِيمِ (١)، وَلا يَقْتَضُونَ أَنْفُ سَهُمْ بِحُقُوق المَوالِي (١).



الْوَاحِدُ مِنْ الْعَوَامِّ إِذَا رَأَىٰ مَرَاكِبَ مُقَلَّدَةً (٥) بِالذَّهَبِ وَالْفِضَةِ، وَدُورًا مُشَيَّدَةً (٦) مَمْلُوءَةً بِالخَدَمِ وَالزِّينَةِ - قَالَ: أَنْظُرْ إِلَىٰ مَا أَعْطَاهُمْ مَعَ سُوءِ فِعَالِهِمْ، وَلا يَزَالُ يَلْعَنْهُمْ وَيَذُمُّ مُعْطِيَهُمْ، وَيُشْفِقُ حَتَّىٰ يَقُولَ: فُلانٌ يُصلِي الجَمَاعَاتِ

<sup>(</sup> ١ ) اقْتَضَىٰ الغَريمُ دَيْنَهُ: قَبَضَهُ وَأَخَذَهُ.

<sup>( \* )</sup> المَوَالي: جَمَّعُ المَوْلَيْ، وهُوَ المَالكُ.

<sup>(</sup> ٣ ) الغَريم : الدَّائِن، والمَدْيُونُ ضِدٌّ، والْمَادُ بِهِ هُنَا الدَّائِنُ.

<sup>(</sup>٤) «الآداب الشُّرْعيَّة» (٣٠٤/٢).

<sup>(</sup> ١٠) قَلَد تُهَا قِلادَةً: جَعَلْتُهَا في عُنُقِهَا.

<sup>😁</sup> مُشَيَّدَة: مُحْكَمَة وَمَرْفُوعَة.

وَالْجُمَعِ، وَلا يَذُوقُ قَطْرَةَ خَمْرٍ، وَلا يُؤْذي الذَّرَّ (١)، وَلا يَأْخُذُ مَا لَيْسَ لَهُ، وَيُؤَدِّي الزَّكَاةَ - إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ -، وَيَحُجُّ وَيُجَاهِدُ، وَلا يَنَالُ خُلَّةٌ (٢) بَقْلَةِ، وَيُظْهِرُ الإعْجَابَ كَأَنَّهُ يَنْطِقُ عَنْ تَخَايُله (٣) أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ الشَّرَائعُ حَقًّا لَكَانَ الأَمْرُ بخلاف مَا نَرَىٰ، وَكَانَ الصَّالحُ غَنيًّا وَالْفَاسقُ فَقيرًا، مَا ذَاكَ إِلاَّ لأَنَّهُ لَحَظَ أَنَّ اللهَ أَعْطَىٰ هَذَا أَمْوَالَ الأَيْتَامِ وَالْوُقُوفِ، بِأَنْ يَأْكُلَ الرِّبَا وَيُفَاسِدَ الْعُقُودَ، وَهَذَا افْتئَاتٌ ( ` ) وتَجَوُّزٌ وَسَخَطُ فِي غَيْر مَوْضعِهِ.

فَإِنَّ لله كِتَابًا قَدْ مَلاَّهُ بِالنَّهْيِ وَحِرْمَانِ أَخْذِ الْمَالِ الْحَرَامِ وَأَكْلِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَوْ كَانَ مُنْصِفًا لَقَالَ لَهُ: تَدَبَّرْ، هَذَا كِتَابُ اللهِ مَمْلُوءٌ بِالنَّهْيِ وَالْوَعِيدِ، فَصَارَ الْفَرِيقَانِ مَلْعُونَيْنِ: هَذَا بِكُفْرِهِ، وَهَذَا بِارْتِكَابِ النَّهْيِ (٥).



إِذَا تَأَمَّلَ الْمُتَدَيِّنُ أَفْعَالَ الْخَلْق في مُقَابَلَة إِنْعَام الْحَقِّ، اسْتَكْثَرَ لَهُمْ شَمَّ الْهَوَاءِ، وَاسْتَقَلَّ لَهُمْ منْ الله - سُبْحَانَهُ - أَكْثَرَ الْبَلاءِ، إِذَا رَأَىٰ هَذِهِ الدَّارَ الْمَزَخْرَفَةَ بِأَنْوَاعِ الزَّخَاريف، المُعَدَّةَ لِجَميع التَّصَاريف وَاصْطبَاغًا(٢) وَأَشْرِبَةً وَأَدْوِيَةً، وَأَقْوَاتًا(٧)

<sup>(</sup>١) الذَّرِّ - بالفتح -: صِغَارِ النَّمْلِ، الواحِدَةُ ذَرَّةً. (٢) الخُلَّة - بالضَّمِّ - : مَا فيه حَلاوَةٌ مِنَ النَّبْتِ.

<sup>(</sup> ٣ ) تَخايله: تَكَبُّره وإِعْجابه بنَفْسه.

<sup>(</sup>٤) الافتئات: الافتراء والاختلاق.

<sup>(</sup>٥) «الآداب الشَّرْعيَّة» (٢/٣٠٥).

<sup>(</sup>١) الاصطباغ: الائتدام بالصُّبْغ – بالكسر -،، وهو الزَّيْت.

 <sup>( ∀ )</sup> الأقوات: جمع قُوت - بالضَّمّ - ، وهو ما يقومُ به بَدَنُ الإِنْسان من الطَّعَام.

وَإِدَامًا (١) وَفَاكِهَةً، إِلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْعَقَاقِيرِ، ثُمَّ إِرْخَاءَ السَّحَابِ بِالْغُيُوثِ فِي زَمَنِ الْحَاجَاتِ ثُمَّ تَطْيِبَ الْأَمْزِجَةِ وَإِحْيَاءَ النَّبَاتِ، وَخَلْقَ هَذِهِ الْأَبْنِيَةِ عَلَىٰ أَحْسَنِ إِنْقَانَ، وَتَسْخِيرَ اللِّيَاحِ وَالنَّسِيمِ (٢) المُعَدِّ لِلأَنْفَاسِ، إِلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ النِّعَمِ، ثُمَّ إِنْقَانَ، وَتَسْخِيرَ اللِّيَاحِ وَالنَّسِيمِ (٢) المُعَدِّ لِلأَنْفَاسِ، إِلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ النِّعَمِ، ثُمَّ الْعُمَةُ الْعَقْلِ وَالذَّهْنِ ثُمَّ سَائِرَ الآيَاتِ الدَّالَة عَلَىٰ الصَّانِعِ، ثُمَّ إِنْزَالَ الْكُتُبِ النِّي نَعْمَ تَعْلَىٰ الطَّاعَاتِ وَتَرْدَعُ عَنِ الْمَخَالَفَة، ثُمَّ اللَّطْفَ بِالْمُكَلِّف، وَإِبَاحَة الشَّرْكِ مَعَ تَعَلَىٰ الطَّاعَاتِ وَتَرْدَعُ عَنِ الْمَخَالَفَة، ثُمَّ اللَّطْفَ بِالْمُكَلِّف، وَإِبَاحَة الشَّرْكِ مَعَ الْإِكْرَاه، وَأَمَرَ بِالجُمُعَة، فَضَايَقُوهُ فِي سَاعَة السَّعْي بِنَفْسِ مَا نَهَىٰ عَنْهُ مِنْ الْبَيْعِ فِي الْإِكْرَاه، وَأَمَرَ بِالجُمُعَة، فَضَايَقُوهُ فِي سَاعَة السَّعْي بِنَفْسِ مَا نَهَىٰ عَنْهُ مِنْ الْبَيْعِ فِي الْمُوابِ الْعَبَادَات، وَعَظَمُوا كُلُّ مَا هَوَّنَهُ وَارْتَكَبُوا كُلَّ مَا هَوَّنَهُ وَارْتَكَبُوا كُلُّ مَا هَوَّنَهُ حَتَىٰ اسْتَخَفُّوا بِحُرْمَة فَوا بِحُرْمَة فَا أَوْلَ الْمُتَعْذِي الْمُعْتَادِة، فَأَنَا أَسْتَقِلُ لَهُمْ كُلُّ مِحْنَةً (٣).



هِجْرَانُ الدُّنْيَا فِي عَصْرِنَا هَذَا لَيْسَ مِنْ الزُّهْدِ فِي شَيْءٍ، إِنَّمَا المُنْقَطِعُ أَنِفَ مِنْ الذُّلُّ فَي شَيْءٍ، إِنَّمَا المُنْقَطِعُ أَنِفَ مِنْ الذُّلُّ فَإِنَّ مُخَالَطَةَ الْقُذَرَاءِ قَذَارَةٌ، وَالتَّخَلِّي عَنْهُمْ نَزَاهَةٌ، وَمَنْ طَلَّقَ عَجُوزًا مُنَاقِرَةً (٥) فَلا عَجَبَ (٦)(٧).

<sup>(</sup>١) الإدامُ: ما يُؤْكَلُ بالْخُبْر، مائعًا كان أو جامدًا، والجَمْعُ آدِمَةٌ.

<sup>(</sup>٢) النَّسيم: نَفَس الرِّيح إِذا كان ضعيفًا، والجَمْعُ: أنْسامٌ.

<sup>(</sup>٣) «الآداب الشُّرْعيَّة» (٢ / ٣٠٥ - ٣٠٦).

<sup>(</sup>٤) أَنفَ مِنَ الذُّلِّ: اسْتَنْكَفَ وَتَنَزَّهُ عَنهُ، وبَابُهُ فَرِحَ، وأَنَفَةُ أَيْضًا - بالتَّحْرِيكِ -.

<sup>(</sup> ٥ ) مُنَاقِرَة : مُنَازِعَة مُرَاجِعَةً للكلام .

<sup>(</sup>٦) قلْتُ : في عَصْرِنا هَذَا تَزَيَّنت العَجُوزُ بِكُلِّ أَنْوَاعِ الزِّينَةِ، حَتَّىٰ أَسْكَرَتِ النَّاسَ بحُبِّها؛ فَهُمْ يَتَنَافَسُونَ في وُدُها، ويَتَسَابقونَ عَلَىٰ الزَّوَاجِ بِهَا، وَبَعْدَ السَّكْرَةِ تَأْتِي الفِكْرَةُ، بَلْ قَدْ لا يَفِيقُ البَعْضُ إِلاَّ عِنْدَ الغَرْغَرَة، فَاللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ.

<sup>(</sup> Y ) « الآدابُ الشَّرْعيَّة » ( ۲ / ٣٦١ ).



لَوْ عَلَمْت قَدْرَ الرَّاحَة فِي الْقَنَاعَة وَالْعِزِّ الَّذِي فِي مَدَارِجِهَا (١) - عَلَمْتَ أَنَّهَا الْعِيشَةُ الطَّيِّبَةُ وَلَا الْمَعْنِ الرَّعْنِ (٢) ، وَالطَّبْعُ كَالصِّبْيَانِ الرُّعْنِ (٢) ، وَمَنْ بُلِيَ بِذَلِكَ أَذْهَبَ وَقْتَهُ فِي أَخَسِّ المَطَالِبِ، وَفَاتَتْهُ الْفَضَائِلُ وَأَصْبَحَ كَمُرَبِّي وَمَنْ بُلِيَ بِذَلِكَ أَذْهَبَ وَقْتَهُ فِي أَخَسِّ المَطَالِبِ، وَفَاتَتْهُ الْفَضَائِلُ وَأَصْبَحَ كَمُرَبِي وَمَنْ بُلِي بِذَلِكَ أَذْهَبَ وَقْتَهُ فِي أَخَسِّ المَطَالِبِ، وَفَاتَتْهُ الْفَضَائِلُ وَأَصْبَحَ كَمُرَبِي طَفْلٍ يَتَصَابَىٰ (٦) لَهُ، وَيَجْتَهِدُ فِي تَسْكِينِ طَبَاعِه، تَارَةً بِلُعْبَة تُلْهِيه وَتَارَةً بِطُفْل مِي عَنْدَه وَتَارَةً بِكُلامِ الأَطْفَالِ، وَمَنْ كَانَ دَأْبِهُ التَّصَابِي، مَتَىٰ يَذُوقَ طَعْمَ المُرْجَلَة ؟!، وَمَنْ كَانَ فِي طَبْعِهِ كَذَا، فَمَتَىٰ يَسْتَعْمِلُ عَقْلَهُ ؟! (٤).



وَالْحَيَاةُ الطَّيِّبَةُ التَّفْوِيضُ إِلَىٰ اللهِ، كَالصَّبِيِّ حَالَ التَّرْبِيَةِ يُفَوِّضُ أَمْرَهُ إِلَىٰ وَالِدَيْهِ، وَالْحَيْرُ وَالْمَا اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَاللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ا

<sup>(</sup>١) مَدَارِجها: مسالكها، جمعُ مَدْرَجٍ.

<sup>(</sup>٢) الرُّعْن: الحَمْقَىٰ، جَمْعُ الأَرْعَنِ.

<sup>(</sup>٣) التَّصَابِي: المَيْلُ إِلَىٰ الجَهْلِ والفُتُوَّةِ.

<sup>(</sup>٤) «الآدابُ الشَّرْعيَّة» (٣٦١/٢).

ره ) «الآدابُ الشَّرْعيَّة » (٣٦١/٢).

 المحمد المحم

وَقَالَ - بَعْدَ أَنْ تَكَلَّمَ عَلَىٰ قَوْله -تَعَالَىٰ -: ﴿ وَ الْبَتَلُوا الْيَتَامَى ﴾ [النِّسَاء: ٦]، وَالله - سُبْحَانَه - يُنَبِّهُك عَلَىٰ الاحْتيَاط لنَفْسك وَسرِّك وَمَالك، بِالاحْتيَاط لَمَالِ غَيْرِك، لَقَدْ أَوْجَبَ عَلَيْك ذَلكَ التَّحَرُّزَ وَالتَّحَفُّظَ وَالارْتيَادَ (١١) وَالْمَبَالَغَةَ فِي الاِنْتِقَادِ لكُلِّ مَحَلِّ تُودِعُهُ سِرًّا أَوْ مَالاً أَوْ تَرْجِعُ إِلَيْهِ، أَوْ مَشُورَة ِ تَقْتَبِسُ بِهَا رَأْيًا، وَنَبَّهَك عَلَىٰ مَا هُوَ آكدُ منْ ذَلكَ، وَهُوَ أَنْ تَعْلَمَ بِأَنَّك - وَإِنْ بَلَغْتِ الْغَايَةَ مِنْ الْفَهُم وَالْعَقْلِ وَالتَّجْرِبَة - يَجُوزُ أَنْ يَعْلَمَ الْبَارِي - سُبْحَانَهُ - تَقْصيرَك عَنْ تَدْبير نَفْسك، فَإِذَا بَالَغَتْ في الدُّعَاء المحبُوب لنَفْسك جَازَ لَهُ - سُبْحَانَهُ - أَنْ يُعْطِيَك بحَسَب مَا طَلَبْت، وَلا يُرْخي لذَلكَ الْعنَانَ (٢) بحُكْم مَا لَهُ أَرَدْت، بَلْ يَحْبسُ عَنْك لصَلاحك، وَيُضَيِّقُ عَلَيْك مَا وَسَّعَهُ عَلَىٰ غَيْرِك نَظَرًا لَك؛ لأَنَّكَ في حجْر الرُّبُوبِيَّة مَا دُمْت عَبْدًا، فَإِذَا أَخْرَجَك عَنْ رِبْقَة (٣) التَّكْليف سَرَّحَك (٤) تَسْريحًا، وَلا تَطْلُبْ التَّخْليَةَ حَالَ حَبْسك، وَلا التَّصرُّفَ بحَسْب مُرَادك حَالَ حَجْرك، فَلَسْت رَشيدًا في مَصَالحك، فَكُنْ بِالله كَالْيَتيم، مَعَ الْوَليِّ<sup>(٥)</sup> الحَمِيم<sup>(٦)</sup>، تَسْتَرِحْ منْ كَدِّ التَّسَخُّط، وَتَنْجُ منْ مَأْتَم الاعْتراض وَالتَّحَيُّر، وَلَيْسَ يُمْكِنُك هَذَا إِلاًّ

( ٥ ) وَلَيُّ اليِّتِيم: القَائِمُ بِأَمْرِهِ، والجَمْعُ أَوْلياءً.

<sup>(</sup>١) الارتياد: الطَّلَب.

<sup>(</sup>٢) العنان - بالكسر - : سَيْرُ اللِّجَامِ الَّذي تُمْسَكُ به الدَّابَّةُ، والجمع: أَعِنَّةٌ وَعُنُنَّ.

<sup>(</sup>٣) الرَّبْقة - بالكسر والفتح - في الأصل: عُروة في حَبْل، تُجْعَلُ في عُنُقِ البَهِيمَةِ أَو يَدِهَا تُمْسِكُهَا؛ لِئلاَّ تَشْرُدَ، والجَمْعُ رِبَقٌ، وأَرْبَاقٌ، ورِبَاقٌ.

<sup>(</sup> ٤ ) سَرَّحك: أطْلَقَكَ وَأَرْسَلَكَ وَفَرَّجَ عَنْكَ.

<sup>(</sup>٦) الحَميمُ: القَريبُ، والجمع أحمَّاءُ.

بِشِدَّة بَحْث وَنَظَرٍ فِي حُبِّك وَقَدْرِك؛ فَإِذَا عَلِمْت أَنَّك بِالإِضَافَة إِلَىٰ الحِكْمَة الرَّبَّانِيَّة وَالتَّدْبِيرِ الإِلَهِيِّ دُونَ الْيَتِيمِ بِالإِضَافَة إِلَىٰ الْوَلِيِّ بِكَثِيرٍ، صَحَّ لَك التَّفُويضُ وَالتَّسْلَيم، وَاسْتَرَحْت مِنْ كَدِّ الاعْتِرَاضِ وَمَرَارَةِ التَّسَخُّطِ وَالتَّدْبِيرِ.

وَقَدْ أَشَارَ إِلَىٰ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَكَفَىٰ بِرَبِكَ وَكِيلاً ﴾ [الإسراء: ٢٥]. وَاعْلَمْ أَنَّهُ فِي أَسْرِ الشَّيْطَانِ، فَلاَنْ تَكُونَ فِي أَسْرِ مَنْ لا يُتَّهَمُ عَلَيْكَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَكُونَ فِي أَسْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا لا مَحيص (١) لَك عَنْهُ، وَالآخَرُ أَنْتَ أَوْقَعْت نَفْسَك فِيهِ، وَلا أَقْبَحَ مِنْ عَاقِلٍ حَمَاهُ الله وَحَجَرَ عَلَيْهِ عَنْهُ، وَالآخَرُ أَنْتَ أَوْقَعْت نَفْسِه عَدُواً يُقبِّحُ آثَارَ وَلِيّه عِنْدَهُ، وَيُسْخِطُهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْدَهُ، وَيُسْخِطُهُ عَلَيْهِ لِيُفْسِدَ عَلَيْهِ مَعَ الْوَلِيِّ (٢).



<sup>(</sup>١) المحيص: المحيدُ والمَهْرَبُ.

<sup>(</sup>٢) «الآداب الشُّرْعيَّة» (٢/٤٠٤، ٤٠٥).

٣١) (الآداب الشُّرْعيَّة) (٢/٥٠٤).

## الأدب عند تلاوة القران ﴿ الأدب عند تلاوة القران ﴿ المحمد محمد المحمد المحمد

مَا أَخْوَفَنِي أَنْ أُسَاكِنَ مَعْصِيَةً، فَتَكُونَ سَبَبًا فِي حُبُوطِ عَمَلِي، وَسُقُوطِ مَنْزِلَةٍ - إِنْ كَانَتْ عِنْدَ اللهِ - تَعَالَىٰ - بَعْدَمَا سَمِعْتُ قَوْله - تَعَالَىٰ - ﴿ لا تَرْفَعُوا أَصُوا تَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّهِيّ ﴾ [الحُجُرات: ٢]!.

وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ فِي بَعْضِ التَّسَبُّ وَسُوءِ الأَدَبِ عَلَىٰ الشَّرِيعَةِ مَا يُحْبِطُ الأَعْمَالَ، وَلا يَشْعُرُ الْعَامِلُ إِلاَّ أَنَّهُ عِصْيَانٌ يَنْتَهِي إِلَىٰ رُتْبَةِ الإِحْبَاطِ، هَذَا يَتْرُكُ الأَعْمَالَ، وَلا يَشْعُرُ الْعَامِلُ إِلاَّ أَنَّهُ عِصْيَانٌ يَنْتَهِي إِلَىٰ رُتْبَةِ الإِحْبَاطِ، هَذَا يَتْرُكُ المَعْمَلِ فَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ مَن الْإِقْدَامِ عَلَىٰ المَآثِمِ ثُمَّ خَوْفًا أَنْ يَكُونَ تَحْتَهَا مِنْ الْعُقُوبَةِ مَا يُشَاكِلُ هَذَه.

إِلَىٰ أَنْ قَالَ: أَلَيْسَ بَيْنَنَا كَتَابُ الله - عَزَّ وَجَلَّ - وَهُوَ كَلامُهُ الَّذِي كَانَ النَّبِيُّ - عَلَيْهُ - يَتَزَمَّلُ (١) وَيَتَدَثَّرُ (٢) لِنُزُولِهِ، وَالجِنُّ تُنْصِتُ لاسْتِمَاعِهِ، وَأَمَرَ بِالتَّأَدُّبِ بِقَوْلِهِ: ﴿ فَاسْتَمَاعِهِ، وَأَمَرَ بِالتَّأَدُّبِ بِقَوْلِهِ: ﴿ فَاسْتَمَاعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا ﴾ [الأعراف: ٢٠٤]. فَعَمَّ كُلَّ قَارِئَ ، وَهَذَا مَوْجُودٌ بَيْنَنَا، فَلَمَّا أُمِرْنَا بِالإِنْصَاتِ إِلَىٰ كَلامٍ مَخْلُوق، كَانَ أَمْرُ النَّاسِ بِالإِنْصَاتِ إِلَىٰ كَلامِهِ بَيْنَنَا، فَلَمَّا أُمِرْنَا بِالإِنْصَاتِ إِلَىٰ كَلامٍ مَخْلُوق، كَانَ أَمْرُ النَّاسِ بِالإِنْصَاتِ إِلَىٰ كَلامِ وَمُثَلِق ، كَانَ أَمْرُ النَّاسِ بِالإِنْصَاتِ إِلَىٰ كَلامِهِ أَوْلَىٰ، وَالْقَارِئُ يُقَرَأُ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، وَرُبَّمَا أَصْغَيْتُمْ إِلَىٰ النَّعْمَةِ اسْتِثَارَةً لِلْهُوكَ، وَاللهُ اللهُ لا تَنْسَ الأَدَبَ فيما وَجَبَ عَلَيْكَ فِيهِ حُسْنُ الأَدَب، مَا أَخْوَفَنِي أَنْ يَكُونَ المُصْحَفُ فِي بَيْتِكَ وَأَنْتَ مُرْتَكِبٌ لِنَوَاهِي الْحَقِ - سُبْحَانَةُ - فِيهِ فَتَدْخُلَ تَحْتَ اللهُ عَنْ بَيْتِكَ وَأَنْتَ مُرْتَكِبٌ لِنَوَاهِي الْخَقِ - سُبْحَانَةُ - فيه فَتَدْخُلَ تَحْتَ اللهُ فَي بَيْتِكَ وَأَنْتَ مُرْتَكِبٌ لِنَواهِي الْحَقِ - سُبْحَانَةُ - فيه فَتَدْخُلَ تَحْتَ

<sup>(</sup>١) يتزمَّل: يتلفُّف بالثُّوْبِ.

<sup>(</sup>٢) يتدثّر: يَتَلَقَّف بالدُّثارِ - بالكسر -، وهو ما يُلْبَسُ فَوْقَ الشَّعَارِ، والشِّعارِ - بالكسر - : الثَّوْبُ الَّذي يَلِي الجَسَدَ مُبَاشَرَةً.

قَوْلِهِ: ﴿ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ ﴾ [آل عمران: ١٨٧]، فَهِجْرَانُ الأَوَائِلِ كَلامَ الْحَقِّ يُوجِبُ عَلَيْكُ مَا أَوْجَبَ عَلَيْهِمْ مِنْ الإِبْعَادِ وَالْمَقْتِ (١)، فَقَدْ نَبَّهَكَ عَلَىٰ التَّادُّبِ لَهُ مِنْ أَدَبِكَ لِلْوَالِدَيْنِ، وَالتَّادُّبُ لِلأَبَوَيْنِ يُوجِبُ التَّادُّبَ للهِ – عَنَّ وَجَلَّ – ؛ لأَنَّهُ أَدَبِكَ لِلْوَالِدَيْنِ، وَالتَّادُّبُ لِلأَبَوَيْنِ يُوجِبُ التَّادُّبُ للهِ – عَنَّ وَجَلَّ – ؛ لأَنَّهُ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ – ؛ لأَنَّهُ إِللَّهُ عَمْ.

فَ اللهَ اللهَ فِي إِهْمَ الِ مَا وَجَبَ اللهِ - تَعَالَىٰ - مِنْ الأَدَبِ عِنْدَ تِلاوَةِ الْقُرْآنِ، وَالإِنْصَاتُ لِلْفَهُمِ وَالنَّهُ ضَدَّ لِلْعَمَلِ بِالحُكْمِ إِيفَاءٌ لِلْحُقُوقِ إِذَا وَجَبَتْ، وَصَبْرًا عَلَىٰ وَالإِنْصَاتُ لِلْفَهُمِ وَالنَّهُ ضَدَّ لَلْعَمَلِ بِالحُكْمِ إِيفَاءٌ لِلْحُقُوقِ إِذَا وَجَبَتْ، وَصَبْرًا عَلَىٰ أَثْقَالِ التَّكَالِيفِ إِذَا حَضَرَتْ، وَتَلَقِّيًا بِالتَّسْلِيمِ لِلْمَصَائِبِ إِذَا نَزلَتْ، وَحِشْمَةً لَقَالَ التَّكَالِيفِ إِذَا حَضَرَتْ، وَتَلَقِيا بِالتَّسْلِيمِ لِلْمَصَائِبِ إِذَا نَزلَتْ، وَحِشْمَةً لَلْهُ لَلْحَقِّ - سُبْحَانَهُ - فِي كُلِّ أَخْذِ وَتَرْكِ ؟ حَيْثُ نَبَّهَكَ عَلَىٰ سَبَ الحَشْمَة، فَقَالَ: للْحَقِّ - سُبْحَانَهُ - فِي كُلِّ أَخْذٍ وَتَرْك ؟ حَيْثُ نَبَّهَك عَلَىٰ سَبَبِ الحَشْمَة، فَقَالَ: للْحَقِّ - سُبْحَانَهُ - فِي كُلِّ أَخْذٍ وَتَرْك ؟ حَيْثُ نَبَّهَكَ عَلَىٰ سَبَبِ الحَشْمَة، فَقَالَ: فَعَلَى اللهَ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ﴾ [الحديد: ٣]، ﴿ أَوْ لَمْ يَكُفُ بِرَبِكَ أَنَهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُو

# حَالُ بَعْضُ النَّاسِ عِنْدَ السَّمَاعِ حَالُ بَعْضُ النَّاسِ عِنْدَ السَّمَاعِ حَالُ بَعْضُ النَّاسِ عِنْدَ السَّمَاعِ حَالُ بَعْضُ النَّاسِ عِنْدَ السَّمَاعِ

لَّا رَأَيْنَا الشَّرِيعَةَ تَنْهَىٰ عَنْ تَحْرِيكَاتِ الطِّبَاعِ بِالرَّعُونَاتِ (٣)، وكَسَرَتْ الطُّبُولَ والمُعَازِف، ونَهَتْ عَنْ النَّدْبِ (٢) والنِّيَاحَةِ والمَدْحِ وَجَرِّ الْخُيلاءِ فَعَلِمْنَا أَنَّ الطُّبُولَ والمُعَازِف، ونَهَتْ عَنْ النَّدْبِ (٢) والنِّيَاحَةِ والمَدْحِ وَجَرِّ الْخُيلاءِ فَعَلِمْنَا أَنَّ الشَّرْعَ يُرِيدُ الْوَقَارَ دُونَ الخَلاعَةِ، فَمَا بَالُ التَّغْيِيرِ وَالْوَجْدِ (٥)، وتَخْرِيقِ الثِّيَابِ

<sup>(</sup>١) المُقْت: البُغْض الشَّديد، وبابُهُ نَصرَ.

<sup>(</sup>٢) «الآداب الشَّرعيَّة» (٢/٥٤٥ - ٤٤٦).

<sup>(</sup>٣) الرُّعُونَة: الجُمْقُ والاسْتَرْخاءُ.

<sup>(</sup>٤) النَّدْبُ: البُّكَاءُ عَلَىٰ المِّيْتِ وَتَعْدَادُ مَحَاسِنِهِ، وبَابُهُ نَصَرَ، والاسمُ النَّدْبَةَ - بالضَّمِّ - .

<sup>(</sup> ١ ) الوَجْد: الْحَرْن، وقَدْ وَجِدَ بِهِ - بالكسر - وَجْدًا - بالفتح -: حَزِنَ.

وَالصَّعْقِ (')، وَالتَّمَاوُت (') مِنْ هَوُّلَاءِ الْمَتَصَوِّفَة ؟!. وَكُلُّ مُهَيِّجٍ مِنْ هَوُلَاءِ الْوُعَّاظِ الْمُنْشِدِينَ مِنْ غَزَلِ الأَشْعَارِ، وَذِكْرِ الْعُشَّاقِ – فَهُمْ كَالْمُغَنِّي وَالنَّائِحِ، فَيَجِبُ الْمُنْشِدِينَ مِنْ غَزَلِ الأَشْعَارِ، وَذِكْرِ الْعُشَّاقِ – فَهُمْ كَالْمُغَنِّي وَالنَّائِحِ، فَيَجِبُ تَعْزِيرُهُمْ ('')؛ لأَنَّهُمْ يُهَيِّجُونَ الطِّبَاعَ، وَالْعَقْلُ سُلْطَانُ هَذِهِ الطِّبَاعِ فَإِذَا هَيَّجَهَا صَارَ إِهَا جَدْ الطِّبَاعِ فَإِذَا هَيَّجَهَا صَارَ إِهَا جَدْ اللَّهَ الرَّعَايَا عَلَى السَّلُطَانِ أَمَا سَمِعْتَ : «يَا أَنْجَشَهُ، رُويُدَكَ (٤) سُوقًا بِالْقَوَارِيرِ (٥) » ؟ (٦).

وَمَا الْعِلْمُ إِلاَّ الحِكْمَةُ الْمُتَلَقَّاةُ مَعَ السَّكُونِ وَالدَّعَةِ وَاعْتِدَالِ الأَمْزِجَةِ، أَمَا رَأَيْتَهُ عَزَلَ الْقَاضِيَ حِينَ غَضَبِهِ؟!، وكذلك يَعْزِلُهُ حَالَ طَرَبِهِ، أَمَا سَمِعْتَ: ﴿ فَلَمَا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا ﴾ [الأحقاف: ٢٩]. فَأَيْنَ الطَّرَبُ مِنْ الأَدَبِ؟! وَالله، مَا رَقَصَ – قَطُّ – عَاقِلٌ، وَلاَ تَعَرَّضَ لِلطَّرِبِ فَاضِلٌ، وَلاَ صَغِي إِلَىٰ تَلْحِينِ الشِّعْرِ إِلاَّ بَطِرٌ (٧)، أَلَيْسَ بَيْنَنَا الْقُرْآنُ؟!، وَقَدْ قَالَ: طَلَبْنَا الْعِلْمَ لِغَيْرِ الله فَأَبَىٰ؛ وَذَلِكَ أَنَّ بِمَا الشَّعْنِي سَنْهَا بِقُوقَ النَّهِم، فَيدَعُ بِدَايَةَ الطَّلَبِ صَعْبَةٌ، فَهُو كَلُعْبَةِ المَفْطُومِ، ثُمَّ يَسْتَغْنِي سَنْهَا بِقُوقَ النَّهِم، فَيدَعُ الثَّذِي تَقَدُّرًا وَاسْتَقْذَارًا (٨).

<sup>(</sup>١) الصَّعَق - مُحَرَّكَةً -: شدَّةُ الصَّوْت.

<sup>(</sup> ٢ ) تَمَاوَتَ الرَّجُلُ: أَظْهَرَ مِنْ نَفْسِهِ التَّخَافُتَ والتَّضَاعُفَ مِنَ العِبَادَةِ والرُّهْدِ والصَّوْمِ.

<sup>(</sup>٣) التَّعْزِير: التَّاديب، وهو ضَرْبٌ ذُو الحَدُّ.

<sup>(</sup>٤) رُوَيْدَكَ: اسم فعل أمرٍ بِمَعْنَىٰ أَرْوِدْ (أي: أَمْهِلْ)، والكافُ الْمُتَّصِلَةُ بِهِ حَرْفُ خِطَابٍ، ولَيْسَتِ اسمًا، وفَتْحةُ دَاله بِنَائِيَّةٌ.

<sup>( ° )</sup> القَوَارِيرُ : َجَمْعُ قَارورَة، وهي الزُّجاجة، سُمِّيَتْ بذَلكَ لاستقْرَارِ الشَّرابِ فيها، والْقَوَارِيرُ هُنَا كَنَايَةٌ عَنِ النِّسَاءِ اللاَّتِي كُنَّ عُلَىٰ الإِبلِ الَّتِي يَسُوقُها ويَحْدُو بِهَا أَنْجَشَةُ - وَكَانَ غُلامًا حَبَشِيًّا حَسَنَ الصَّوْتِ بالطَّوَارِيرَ في إِسْراعِ الصَّوْتِ بالخَدَاءِ - ، شَبَّهَ النِّسَاءَ - لضَعْف عَزَائِمهِنَّ وسُرْعَة تَأثير الصَّوْتِ فيهنَّ - بالقَوَارِيرَ في إِسْراعِ الكَسْرِ إِلَيْها، فَخَافَ عَلَيْهِنَّ الفَتْنَةَ مَنْ سَمَاعِهِنَّ النَّشيدَ الَّذَي يَحْدُو به؛ فَأَمَرَهُ بالكَفَّ.

<sup>( &</sup>quot; ) أخرجه البُخَارِيُّ ( ٦١٤٩ )، ومسلمٌّ ( ٢٣٢٣ ).

<sup>(</sup>١) البَطرُ: الشَّديد المَرَح الَّذي يَكُفُرُ النَّعْمَةَ ولا يَشْكُرُهَا، وبَابُهُ قَرحَ.

<sup>(</sup>١) «الآداب الشَّرْعيَّة» (١/ ٢٥٠).



جُهَّالُ الأَطِبَّاءِ هُمْ الْوَبَاءُ فِي الْعَالِمِ، وَتَسْلِيمُ المَرْضَىٰ إِلَىٰ الطَّبِيعَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ تَسْلِيمهمْ إِلَىٰ جُهَّال الطِّبِ (١).



لَيْسَ الْعِشْقُ مِنْ أَدْوَاءِ الحُكَمَاءِ، إِنَّمَا هُوَ مِنْ أَمْرَاضِ الْحَلَفَاءِ الَّذِينَ جَعَلُوا دَأْبَهُمْ وَلَهْجَتَهُمْ مُتَابَعَةَ النَّفْسِ وَإِرْخَاءً عَنْ الشَّهْوَة، وَإِفْرَاطَ النَّظْرِ فِي الْمَسْتَحْسَنَاتِ مِنْ الصُّورِ، فَهُنَالِكَ تَتَقَيَّدُ النَّفْسُ بِبَعْضِ الصُّورِ فَتَأْنَسُ، ثُمَّ تَأْلَفُ، ثُمَّ تَتُوقُ، ثُمَّ تَتُوقُ، ثُمَّ تَلُف مَنْ اسْتَطَالَ رَأْيُهُ عَلَىٰ هَوَاهُ، ثَتَ شَوَّقُ ، ثُمَّ تَلَهَجُ (٢) ، فَيُعقَالُ: عَشِق، وَالحَكِيمُ مَنْ اسْتَطَالَ رَأْيُهُ عَلَىٰ هَوَاهُ، وَتَسَلَّطَتْ حَكْمَتُهُ — أَوْ تَقْوَاهُ — عَلَىٰ شَهْوتِه، فَرُعُونَاتُ نَفْسه مُقَيَّدَةً أَبَدًا، وَتَسَلَّطَتْ حَكْمَتُهُ — أَوْ تَقْوَاهُ — عَلَىٰ شَهْوَتِه، فَرُعُونَاتُ نَفْسه مُقَيَّدَةً أَبَدًا، كَصَبِي بَيْنَ يَدَيْ مُعَلِّمِه، أَوْ عَبْد بِمَرْأَىٰ سَيِّده، وَمَا كَانَ الْعِشْقُ إِلاَّ لاَرْعَنَ كَصَبِي بَيْنَ يَدَيْ مُعَلِّمِهِ ، أَوْ عَبْد بِمَرْأَىٰ سَيِّده، وَمَا كَانَ الْعِشْقُ إِلاَّ لاَرْعَنَ بَعُلُومٍ شَرْعِيَة بَطَالًا لاَرْعَنَ فِي مَشْغُولٍ وَلَوْ بِصِنَاعَةً أَوْ تِجَارَةٍ ، فَكَيْفَ بِعُلُومٍ شَرْعِيَة بَطَالًا لاَتَا ، وَقَلَّ أَنْ يَكُونَ فِي مَشْغُولٍ وَلَوْ بِصِنَاعَةً أَوْ تِجَارَةٍ ، فَكَيْفَ بِعُلُومٍ شَرْعِيَة أَوْ حُكْميَةً ؟!؛ فَإِنَّهَا صَارِفَةٌ عَنْ ذَلِكَ (٤).

<sup>(</sup>١) «الآدابُ الشُّرْعيَّة» (١٠٦/٣).

<sup>(</sup>٢) لَهِجُ بِهِ - مِنْ بَابِ فَرِحَ -- : أُولِعَ وَأُغْرِيَ بِهِ، فَثَابَرَ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٣) البطَّالُ: المُتَّعَطِّل الَّذِي لا عَمَلَ لَهُ.

<sup>(</sup>٤) «الآداب الشُّرْعيَّة» (٣/٢٤٩ - ٢٥٠).



#### ﴿ الْخَيْرُعَادَةٌ وَالشَّرُّ أَصَالَةٌ ﴿ ﴿ الْحَيْرُعَادَةٌ وَالشَّرُّ أَصَالَةٌ ﴿ ﴿ الْحَيْرُعَادَةً وَالشَّرُ

الخَيْرُ بِالتَّعَوُّدِ، وَالشَّرُّ طَبَعَيُّ، وَانْظُرْ إِلَىٰ وَضْعِ الشَّرْعِ: «مُرُوهُمْ بِالصَّلاةِ لِسَبْعِ»، فَلَمَّا جَاءَ إِلَىٰ الشَّرِّ قَال: «وفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي المَضَاجِعِ» (١) لِعِلْمِهِ أَنَّ ذَلِكَ السَّرِّعِ»، فَلَمَّا جَاءَ إِلَىٰ الشَّرِّ قَال: «وفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي المَضَاجِعِ» (١) لِعِلْمِهِ أَنَّ ذَلِكَ أَكْثَرُ فِي المُحْتَمِعِينَ (١).



مِنْ عَجِيبِ مَا نَقَدْتُ مِنْ أَحْوَالِ النَّاسِ كَثْرَةُ مَا نَاحُوا عَلَىٰ خَرَابِ الدِّيَارِ، وَمَوْتِ الأَقَارِبِ وَالأَسْلافِ، وَالتَّحَسُّرِ عَلَىٰ الأَرْزَاقِ بِذَمِّ الزَّمَانِ وَأَهْلِهِ، وَذِكْرِ نَكَدِ الْعَيْشِ فِيهِ، وَقَدْ رَأَوْا مِنْ انْهِدَامِ الْإِسْلامِ، وَشَعَثِ (٣) الأَدْيَانِ، وَمَوْتِ السُّنَنِ، وَطُهُورِ الْبِدَعِ، وَارْتِكَابِ المعَاصِي، وَتَقَصِّ فِي الْفَارِغِ الَّذِي لا يُجْدِي (٤)، وَالْقَبِيحِ وَظُهُورِ الْبِدَعِ، وَارْتِكَابِ المعَاصِي، وَتَقَصِّ فِي الْفَارِغِ اللَّذِي لا يُجْدِي (٤)، وَالْقَبِيحِ النَّذِي يُوبِقُ (٥) وَيُؤْذِي، فَلا أَجِدُ مِنْهُمْ مَنْ نَاحَ عَلَىٰ دِينِهِ، وَلا بَكَىٰ عَلَىٰ فَارِطِ عَلَىٰ فَارِطِ عَمْرِهِ، وَمَا أَرَىٰ لِذَلِكَ سَبَبًا إِلاَّ قِلَةَ مُبَالاتِهِمْ عُمْرِهِ، وَمَا أَرَىٰ لِذَلِكَ سَبَبًا إِلاَّ قِلَةَ مُبَالاتِهِمْ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داوُدَ (٤٩٥)، وقالَ الأَلْبَانيُّ في «صحيح أبي داود» (٤٦٦): حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) «الآداب الشّرعيَّة» (٣/٢٥٤).

<sup>(</sup>٣) الشَّعَتُ في الأصل: تَلَبُّدُ شَعر الرَّأْس واغْبرَارُهُ لقلَّة تَعَهُّده بالدُّهْن، فَاسْتعارَهُ للأديان، وبابُهُ فَرحَ.

<sup>(</sup>٤) لا يُحْدِي: لا يُغْنِي ولا يَنْفَع. (٥) يُوبِق: يُهْلِكَ.

<sup>(</sup> ١ ) تَأْسُلُىٰ: تَحَزُّن وَتَوَجُّعَ.

#### ٨٦ ٨٦ ٨٦

بِالأَدْيَانِ، وَعِظَمَ الدُّنْيَا فِي عُيُونِهِمْ، ضِدَّ مَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ، يَرْضَوْنَ بِالبَلاغِ<sup>(١)</sup>، وَيَنُوحُونَ عَلَىٰ الدِّينِ (٢).

# في تأخير الإجابة حكْمة ومصلكة ﴿ في تأخير الإجابة حكْمة ومصلكة ﴿

تَسْتَبْطِئُ الإِجَابَةَ مِنْ اللهِ – تَعَالَىٰ – لأَدْعِيتِك فِي أَغْرَاضِك الَّتِي يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي بَاطِنِهَا المَفَاسِدُ فِي دِينِك وَدُنْيَاك، وَتَتَسَخَّطُ بِإِبْطَاءِ مُرَادِك مَعَ الْقَطْعِ عَلَىٰ أَنَّهُ - سُبْحَانَهُ - لا يَمْنَعُك شُحًّا وَلا بُخْلاً وَلا نِسْيَانًا، وَقَدْ شَهِدَ بِصِحَّة ذَلِك مَرَاعَاتُهُ لَك، ولا لِسَانَ يَنْطِقُ بِدُعَاء، ولا أَرْكَانَ لِعَبْده، ولا قُوَّةً تَتَحَرَّك بِهَا فِي مُرَاعَاتُهُ لَك، ولا لِسَانَ يَنْطِقُ بِدُعَاء، ولا أَرْكَانَ لِعَبْده، ولا قُوَّة تَتَحَرَّك بِهَا فِي طَاعَة مِنْ طَاعَاتِه، فَكَيْف وَجُمْلَتُك (٣) وَأَبْعَاضُك وَقُفْ عَلَىٰ خِدْمَتِه، ولسَانُك رَطْبٌ بِأَذْكَارِهِ ؟ لَكِنْ إِنَّمَا أُخِّرَ رَحْمَةً لَك وَحِكْمَةً وَمَصْلَحَةً، وقَدْ تَقَدَّمَ إِلَيْك بِذَكِلَ تَقْدَمَةً، فَقَالَ - سُبْحَانَهُ - : ﴿ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْنًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ شَنَ اللّهُ وَهُو شَرَّ لَكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ شَنَ ﴾ [البقرة: ٢١٦].

وَأَنْتَ الْعَبْدُ الْمُحْتَاجُ تَتَخَلَّفُ عَنْ أَكْثَرِ أَوَامِرِهِ، وَلا تَسْتَبْطِئُ نَفْسَكَ فِي أَدَاءِ حُقُوقٍ، وَلا تُسْتَبْطِئُ نَفْسَكَ فِي أَدَاءِ حُقُوقٍ، وَلا تُنْكِرُ ذَلِكَ مِنْ حُقُوقٍ، وَلا تُنْكِرُ ذَلِكَ مِنْ

<sup>(</sup>١) البكلاغ – بالفتح - : الكفاية.

 <sup>(</sup>٢) «الآداب الشّرعيّة» (٣٨٩/٣).

<sup>( &</sup>quot; ) الجُمْلَة - بالضَّمِّ - : جماعةُ الشَّيْء.

نَفْسِك، ثُمَّ تَسْتَبْطِئُ الحَكِيمَ الأَزَلِيُّ (١) الخَالِقَ فِي بَابِ الْحُظُوظِ، الَّتِي لا تَدْرِي كَيْفَ حَالُك فِيهَا: هَلْ طَلَبُهَا عَطَبٌ (٢) وَهَلاكٌ، أَوْ غِبْطَةٌ (٣) وَصَلاحٌ ؟! (١).



لَوْ تَمَسَّكَ النَّاسُ بِالشَّرْعِيَّاتِ تَمَسُّكُهُمْ بِالخُرَافَاتِ، لاَسْتَقَامَتْ أُمُورُهُمْ ؟ لأَنَّهُمْ لا يُقَدِّمُونَ إِدْخَالَ مُسَافِرٍ عَلَىٰ مَرِيضٍ، وَلا يُنْقُبُ الرَّغِيفَ مِنْ غَيْرِ قَطْعِ حَرْفِهِ (٥) ، وَلا يَكُبُ الرَّغِيفَ عَلَىٰ وَجْهِهِ، وَلا يُتَزَوَّجُ فِي صَفَرٍ، وَلاَ يَتْرُكُ يَدَيْهِ مَشَبَّكَةً فِي رُكْنَيْ الْبَابِ وَلا يَخيطُ قَميصَهُ عَلَيْهِ إِلاَّ وَيَضَعُ فِيهِ لِيطَةً ، وَلَعَلَّ الْوَاحِدَ مَشَبَّكَةً فِي رُكْنَيْ الْبَابِ وَلا يَخيطُ قَميصَهُ عَلَيْه إِلاَّ وَيَضَعُ فِيهِ لِيطَةً ، وَلَعَلَّ الْوَاحِدَ مَنْهُمْ لَوْ عُوتِبَ عَلَىٰ تَرْكَ الجُمُعَة أَوْ الجَمَاعَاتِ أَوْ لُبسِ الحَرِيرِ لاَهُونَ بِالعُتْبَةِ . فَهَذَا قَدْرُ الإِسْلامِ عِنْدَهُمْ يَدُّعُونَ أَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِهُ وَلَعَلَّ أَحَدَهُمْ يَقُولُ : لا يَحِلُّ طَرْحُ الرَّغيفَ عَلَىٰ وَجُهه ثُقَةً بِمَا يَسْمَعُ مِنْ النِّسَاءِ الْبُلُهُ (٢) وَالسَّفْسَاف (٧)(٨).

<sup>(</sup>١) الأزَليّ - بالتَّحْريك -- : القَديم الَّذي ليس قَبْلَهُ شَيْءٌ.

<sup>(</sup> ١ ) العَطَبُ: الهَلاك، وبَابُهُ فَرِحَ. ( ٣ ) الغِبْطَةَ - بالكَسْرِ - : المُسَرَّةُ.

<sup>(</sup>١٤) (الآداب الشَّرْعيَّة (٢/٣/٢). (٥) حَرْفُ كُلُّ شَيْءٍ - بالفَتْح - : طَرَفُهُ.

<sup>(</sup>١) الْبُلُه: جَمْعُ بَلْهَاءَ، وهي الحَمْقَاءُ لا تمييزَ لهَا.

<sup>(</sup> السَّفْسَاف - بالفتح - : الحقير والرَّديءُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وأَصْلُهُ: ما يَطِيرُ مِنْ غبارِ الدَّقيقِ إِذا نُخِلَ، والتُّراب إِذا أُثيرَ.

١٠٠٠ (الآداب الشَّرعيَّة) (٣٨٤/٣).

#### الانْبِساطُ والمُداعبَةُ مَعَ الزُّوْجَةِ والوَلَدِ ﴿ الْانْبِسَاطُ وَالمُدَاعبَةُ مَعَ الزُّوْجَةِ والوَلَدِ ﴿

مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ فِي هَوُلاءِ الْمَتَشَدِّقِينَ (١) فِي شَرِيعَة بِمَا لا يَقْتَضِيه شَرْعٌ وَلا عَقْلٌ ؟!، يُقَبِّحُونَ أَكْشَرَ الْمَبَاحَات، وَيُبَجِّلُونَ (١) تَارِكَهَا حَتَّىٰ تَارِكَ التَّأَهُّلِ (٣) وَالنِّكَاح، وَالعِبْرَةُ فِي الْعَقْلِ وَالشَّرْع إِعْطَاءُ الْعَقْلِ حَقَّهُ مِنْ التَّدَبُّرِ، وَالتَّفَكُّرِ، وَالتَّفَكُرِ، وَالتَّفَكُرِ، وَالتَّفَكُرِ، وَالتَّفَكُرِ، وَالتَّفَكُرِ، وَالتَّفَلُ مَنْ التَّدَبُرِ، وَالتَّفَلُ مَنْ التَّدَبُرِ، وَالتَّفَكُرِ، وَالتَّفَكُرِ،



الْبُخْلُ يُورِثُ التَّمَسُّكَ بِالمُوْجُودِ، وَالمَنْعَ مِنْ إِخْرَاجِهِ لأَلَمْ يَجِدُهُ عِنْدَ تَصَوَّرِ قلَة مَا حَصَلَ وَعَدَمِ الظَّفَرِ بِخَلَفِهِ (٦)، وَالشَّحُّ يُفَوِّتُ النَّفْسَ كُلَّ لَذَّةٍ، وَيُجَرِّعُهَا كُلَّ غُصَّة (٧).

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) المُتَشَدِّق: المُتَوَسِّع في الكلامُ منْ غَيْر احْتياط واحْتراز.

<sup>(</sup>٢) يُبَجِّلُونَ: يُعَظِّمون.

<sup>(</sup>٣) التَّأَهُّل: اتَّخاذ الأَهْلِ.

<sup>(</sup>٤) والآداب الشُّرْعيَّة (٣٨٨/٣).

<sup>(</sup>٥) الشُّع - بالضُّمِّ - : حِرْص النَّفْسِ علَىٰ مَا مَلَكَتْ وَبُخْلها به.

<sup>(</sup> أ ) الخَلَف - بالتَّحْريك - : العوض والبَدَل.

<sup>(</sup>٧) والآداب الشَّرْعيَّة (٢/٣٧٣).

من ١٩ من من من التوليق التوليق

### حفظ مودة الإخوان والجيران ﴿ حفظ مودة الإخوان والجيران ﴿

تَمَامُ الْمُرُوءَةِ أَنْ تُرَاعِيَ وَرَثَةَ مَنْ كُنْتَ تُرَاعِيهِ، وَتَخْلُفُهُ بِزِيَادَةٍ عَلَىٰ مَا كُنْت تُرَاعِيهِمْ حَالَ حَيَاتِهِ؛ لِتَكُونَ الزِّيَادَةُ بِإِزَاءِ إِرْعَائِهِ، وَلا تُوهِمْهُمْ أَنَّ المُنْزِلَةَ سَقَطَتْ بِمَوْتِ كَاسِبِهِمْ، وَقَوِّ الإِكْرَامَ عَلَىٰ الأَيْتَامِ؛ لِتَشُوبَ (١) مَرَارَةَ يُتْمِهِمْ حَلاوَةُ التَّحَنُّنِ.

كَانَ السَّلَفُ - رَحِمَهُمُ اللهُ - يُذْهِبُونَ حُزْنَ الأَيْتَامِ وَالأَرَامِلِ، وَيُزِيلُونَ ذُلَّ اليَتِيمِ بِأَنْوَاعِ البِرِّ حَتَّىٰ صَارُوا كَالآبَاءِ، وَالأُمَّهَاتِ لِلْيَتِيمِ، لا يَتْرُكُونَهُ يُضَامُ (٢)، وَيَتَنَاضَلُونَ عَنْهُ (٣).

وَفِي الجُـمْلَةِ: الْكِرَامُ لا يَبِينُ بَيْنَهُمْ يُتْمُ أَوْلادِ الجِـيـرَانِ وَلا النَّازِلُ مِنْ الْقَاطِنِينَ (١)(٥). الْقَاطِنِينَ (١)(٥).

# الرَّاحَةُ مِنْ تَعَبِ الاعْتِراضِ الرَّاحَةُ مِنْ تَعَبِ الاعْتِراضِ الرَّاحَةُ مِنْ تَعَبِ الاعْتِراضِ مِنْ مُحَمِّحُونِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَالِمُ اللهِ عَبْدُوا اللهِ عَبْدُ ال

جَرَىٰ فِي مَجْلِسٍ مُذَاكَرَةٌ فَقَالَ قَائِلٌ: إِنِّي لا أَجِدُ فِي نَفْسِي ضِيقًا - وَإِنْ قَصُرَتْ يَدَيَ - بَلْ طِيبَ النَّفْسِ، كَأَنِّي صَاحِبُ ذَخِيرَةٍ، فَقَالَ رَئِيسٌ فَاضِلٌ - قَدْ

<sup>(</sup>١) لتشوب: لتُخَالطَ، وبابه قَالَ.

<sup>(</sup>٢) يُضام: يُظْلَم ويُنْتَقَصُ حَقُّهُ، وقَدْ ضَامَهُ مِنْ بَابِ بَاعَ.

<sup>(</sup>٣) يتناضلون عنهُ: يُدَافعون ويُحَامون.

<sup>(</sup>٤) القاطنين: المُقيمين.

<sup>(</sup>٥) «الآداب الشُّرْعيَّة» (٣/ ٤٩٥ - ٤٩٦).

حَلَبَ الدَّهْرَ وَحَنَّكَتْهُ التَّجَارِبُ (١) -: «هَذهِ صِفَةٌ إِمَّا رَجُلٍ قَدْ أَعَدَّتْ لَهُ الأَيَّامُ سَعَادَةً، شَعَرَتْ نَفْسُهُ بِهَا؛ لأَنَّ فِي النَّفُوسِ الشَّرِيفَةِ مَا يُشْعِرُ بِالأَمْرِ قَبْلَ كَوْنِهِ، أَوْ يَكُونُ ذَلِكَ ثِقَةً بِاللهِ لِكُلِّ حَادِث لِعِلْمِهِ أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ حَكِيمٍ، لا يَضَعُ الشَّيْءَ إِلاَّ يَكُونُ ذَلِكَ ثِقَةً بِاللهِ لِكُلِّ حَادِث لِعِلْمِهِ أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ حَكِيمٍ، لا يَضَعُ الشَّيْءَ إِلاَّ يَضَعُ الشَّيْءَ إِلاَّ فِي مَوْضِعِهِ، فَيَسْتَرِيحُ مِنْ تَعَبِ الاعْتَرَاضِ وَعَذَابِ التَّمَنِّي »(٢).

# 

أَنَا أَبْرَأُ إِلَىٰ اللهِ - تَعَالَىٰ - مِنْ جُمُوعِ أَهْلِ وَقْتِنَا، فِي الْمَسَاجِد، وَالْمَشَاهِد (٣) لَيَالِي يُسَمُّونَهَا إِحْيَاءً . لَعَمْرِي إِنَّهَا لإِحْيَاءِ أَهْوَائِهِمْ، وَإِيقَاظِ شَهَوَاتِهِمْ، جُمُوعُ لَيَالِي يُسَمُّونَهَا إِحْيَاءً ، لَعَمْرِي إِنَّهَا لإِحْيَاء أَهْوَائِهِمْ، وَإِيقَاظِ شَهَوَاتِهِمْ، جُمُوعُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء، مَخَارِجُ الأَمْوَالِ فِيهَا مِنْ أَفْسَد المَقَاصِد وَهُوَ الرِّيَاءُ، وَالسَّمْعَةُ وَمَا للرِّجَالِ وَالنِّسَاء، مَخَارِجُ اللَّعِب، وَالْكَذب، وَالْغَفْلَة، مَا كَانَ أَحْوَجَ الجَوامِعِ أَنْ فِي خِلالِ كُلِّ وَاحِد مِنْ اللَّعِب، وَالْكَذب، وَالْغَفْلَة، مَا كَانَ أَحْوَجَ الجَوامِعِ أَنْ تَكُونَ مُظْلِمةً مِنْ سُرُجِهِمْ (١٠)، مُنَزَّهَةً عَنْ مَعَاصِيهم وَفِسْقِهِمْ ا، مُرْدَانُ (٥) ونِسْوَةً، تَكُونَ مُظْلِمة مِنْ سُرُجَهِمْ (١٠)، مُنَزَّهَةً عَنْ مَعَاصِيهم وَفِسْقِهِمْ ا، مُرْدَانُ (٥) ونِسْوَةً، وَفُسْوَةً، الرَّجُلُ - عِنْدي - مَنْ وَزَنَ فِي نَفْسِه ثَمَنَ الشَّمْعَة، فَأَخْرَجَ بِهِ دُهْنَا وَخَشَاقٌ، الرَّجُلُ - عِنْدي - مَنْ وَزَنَ فِي نَفْسِه ثَمَنَ الشَّمْعَة، فَأَخْرَجَ بِهِ دُهْنَا وَحَطَبًا إِلَىٰ بُيُوتِ الْفُقَرَاء، وَوَقَفَ فِي زَاوِيَة بَيْت بِعْدَ إِرْضَاء عَائِلَتِه بِالحُقُوق، وَحَطَبًا إِلَىٰ بُيُوتِ الْفُقَرَاء، وَوَقَفَ فِي زَاوِيَة بَيْت بِعْدَ إِرْضَاء عَائِلَتِه بِالحُقُوق،

<sup>(</sup>١) حَنَّكَتْهُ التَّجَارِبُ: أَحْكَمَتْهُ وَرَاضِتْهُ وَهَذَبَتْهُ.

<sup>(</sup>٢) «الآداب الشَّرْعيَّة» (٢٠/٤).

<sup>(</sup>٣) المشاهد: محاضر النَّاس، جمعُ مَشْهَد.

<sup>(</sup>٤) السُّرُج: حَمْعُ السِّرَاجِ - بالكسر - ، وهو المِصْباحُ.

<sup>(</sup> ٥ ) مُرْدَانٌ - بالضَّمِّ - : جمعُ أَمْرَدَ، وهو الشَّابُّ الَّذِي بَلَغَ خُرُوج لِحْيَتِهِ، وَطَلَعَ شَارِبُهُ، وَلَمْ تَبْدُ لِحْيَتُهُ، ويُجْمَعُ - أَيْضًا - عَلَىٰ مُرْدٍ.

فَكُتِبَ فِي الْمَتَهَجِّدِينَ، صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ بِحُزْن، وَدَعَا لِنَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَجَمَاعَةِ المُسْلِمِينَ، وَبَكَّرَ إِلَىٰ مَعَاشِهِ لا إِلَىٰ المَقَابِرِ؛ فَتَرْكُ المقَابِرِ فِي ذَلِكَ عِبَادَةٌ .

يَا هَذَا، انْظُرْ إِلَىٰ خُرُوجِكَ إِلَىٰ الْمَقَابِرِ كُمْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا وُضِعَتْ لَهُ؟! . قَالَ: 
(تُذَكّرُكُمْ الآخِرَةَ (١) ، فَأَشْغَلَكَ بِتَلَمُّحِ الْوُجُوهِ النَّاضِرَةِ فِي تَلْكَ الجُمُوعِ لِزَرْعِ اللَّذَةِ فِي قَلْبِكَ ، وَالشَّهْوَةِ فِي نَفْسِكَ مِنْ مُطَالَعَةِ الْعِظَامِ النَّاخِرَةِ - يُسْتَدْعَىٰ بِهَا اللَّذَةِ فِي قَلْبِكَ ، وَالشَّهْوَةِ فِي نَفْسِكَ مِنْ مُطَالَعَة الْعِظَامِ النَّاخِرَة - يُسْتَدْعَىٰ بِهَا ذَكُرُ الآخِرَةِ ، كَلاً ، مَا خَرَجْت إِلاَّ مُتَازِّهًا ، وَلا عُدْت إِلاَّ مُتَأَثِّمًا ، وَلا قَرْق -عِنْدَك - بَيْنَ الْقُبُورِ ، وَالبَسَاتِينِ مَعَ الْفُرْجَة لا أَقَلَ مِنْ أَنْ تَكُونَ مِنْ المُعَاصِي بَيْنَ الجُدْرَانِ ، فَأَمَّا أَنْ تَجْعَلَ المَقَابِرَ ، وَالمَسَاقِينِ مَعَ الْفُرْجَة لا أَقَلَّ مِنْ أَنْ تَكُونَ مِنْ المُعَاصِي بَيْنَ الجُدْرَانِ ، فَطَنَ لِقَوْلِي فِي الْأَشْتِهَارِ فَلا ، فَعَلَىٰ مَنْ فَطِنَ لِقَوْلِي فِي وَالمَّاهِدُ وَالمُسَاهِدُ عَلَةً فِي الاَشْتِهَارِ فَلا ، فَعَلَىٰ مَنْ فَطِنَ لِقَوْلِي فِي رَجَب وَأَمْثَالَهُ : ﴿ فَلَا تَظُلِمُوا فِيهِنَ أَنْفُسَكُمْ ﴾ [التوبة: ٣٦].

عَزَّ عَلَيَّ بِقَوْمٍ فَاتَتْهُمْ أَيَّامُ المُواسِمِ، الَّتِي يَحْظَىٰ فِيهَا قَوْمٌ بِأَنْوَاعِ الأَرْبَاحِ، وَلَيْتَهُمْ خَرَجُوا مِنْهَا بِالْبَطَالَةِ رَأْسًا بِرَأْسٍ، مَا قَنَعُوا حَتَّىٰ جَعَلُوهَا مِنْ السَّنَةِ إِلَىٰ السَّنَةِ خَلْسًا لاسْتيفَاءِ اللَّذَّات، وَاسْتِلامِ الشَّهَ وَاتِ المَحْظُورَات، مَا بَالُ الْوُجُوهِ السَّنَةِ خَلْسًا لاسْتيفاءِ اللَّذَّات، وَاسْتِلامِ الشَّهَ وَاتِ المَحْظُورَات، مَا بَالُ الْوُجُوهِ السَّنَةِ خَلْسًا لاسْتيفاءِ اللَّذَّات، وَاسْتِلامِ الشَّهَ وَاتِ المَحْظُورَات، مَا بَالُ الْوُجُوهِ المَسْوَنَةِ فِي جُمَادَىٰ هُتِكَتْ فِي رَجَب بِحُجَدَّة الزِّيَارَاتِ؟! ﴿ أَفَحَكُمْ الْجَاهِلِيَّة فِي بَعُمُونَ ﴾ [المائدة: ٥٠]، ﴿ مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَهِ وَقَارًا (١٣) ﴾ [نوح: ١٣] (٢).



<sup>(</sup>١) أخرجه ابْنُ ماجَهْ (١٥٦٩)، وأَبُو داودَ (٣٢٣٤)، وانظر صحيح ابْنِ حبَّانَ (٣١٦٩)، وصحَّحَهُ الأَلْبَانيُّ في «صحيح أبي داود» (٢٧٧١).

<sup>(</sup>٢) «الآداب الشُّرْعيُّة» (٢ / ٣٥ - ٣٦).



#### 

أَتَرَىٰ بِمَاذَا تَتَحَدَّثُ عَنْكَ سَوارِي (١) المَسْجِدِ فِي الظُّلَمِ، وَأَفْنِيَةُ الْقُبُورِ (٢)، وَالْقَبْابِ (٣)، بِالْبُكَاءِ مِنْ خَوْفِ الْوَعِيدِ، وَالتَّذْكِرَةِ لِلآخِرَةِ ?، بِنَظَرِ الْعُبْرَةِ إِذَا تَحَدَّثَتْ عَنْ أَقُوامٍ خَتَمُوا فِي بُيُوتِهِمْ الْخَتْمَاتِ، وَصَانُوا الأَهْلَ اتّبَاعًا للعَبْرةِ إِذَا تَحَدَّثَتُ عَنْ أَقُوامٍ خَتَمُوا فِي بُيُوتِهِمْ الْخَتْمَاتِ، وَصَانُوا الأَهْلَ اتّبَاعًا للعَبْرةِ إِذَا تَحَدَّثَتْ عَنْ أَقُوامٍ خَتَمُوا فِي بُيُوتِهِمْ الْخَتْمَاتِ، وَصَانُوا الأَهْلَ اتّبَاعًا للعَبْرةِ إِذَا تَحَدَّثَتُ عَنْ أَقُوامٍ خَتَمُوا فِي بُيُوتِهِمْ الْخَتْمَاتِ، وَصَانُوا الأَهْلَ اللّهَالَ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ فَي اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْكُ اللللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ الللّهُ عَلَيْكُ الللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ الل

طُوبَىٰ (°) لَمِنْ سَمِعَ هَذَا الحَدِيثَ، فَانْزَوَىٰ (¹) إِلَىٰ زَاوِيَة بَيْتِهِ، فَانْتَصَبَ لِقراءَة جُزْءٍ فِي رَكْعَتَيْنِ بِتَدَبُّرٍ وَتَفَكُّرٍ، فَيَا لَهَا مِنْ لِخُظَةٍ، مَا أَصْفَاهَا مِنْ أَكْدَارِ اللَّخَالَطَاتِ وَأَقْذَارِ الرِّيَاء!.

غَدًا يَرَىٰ أَهْلُ الجُمُوعِ أَنَّ المسَاجِدَ تَلْعَنُهُمْ، وَالمَشَاهِدَ، وَالمَقَابِرَ تَسْتَغِيثُ مِنْهُمْ.

يُبَكِّرُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: أَنَا صَائِمٌ، مَتَىٰ أَفْلَحَ عُرْسُك حَتَّىٰ يَكُونَ لَهُ صِحَّةٌ؟!.

قُلْ لِي - يَا مَنْ أَحْيَا فِي الْجَامِعِ - بِأَيِّ قَلْبٍ رَجَعْت؟!.

<sup>(</sup>١) السُّوَاري: جَمْعُ سَارِيَةٍ، وهي الأسْطُوانَةُ.

<sup>(</sup>٢) أَفنية القبور: مَا امتدَّ مِنْ جَوَانبها، جَمعُ فِناء إلكسر، ويُجْمعُ أيضًا عَلَىٰ فُنيٍّ - بزنة فُعُول ..

<sup>(</sup>٣) القِبَابِ: جمعُ قُبَّة - بالضَّمِّ -، وهي بنَّاءٌ مُدَوَّرٌ مَعْرُوفٌ.

<sup>(</sup> ٤ ) انْسَلُّ: انطلقَ في استِخْفَاءٍ.

<sup>(°)</sup> طُوبيٰ لَهُ: العَيْشُ الطَّيُّبِ لَهُ. وقيل: حُسْنَيٰ لَهُ. وقيل: خَيْرٌ لَهُ.

<sup>(</sup>٦) انْزُوَىٰ: تَنَحَّىٰ.

مَاتَ وَاللهِ قَلْبُك، وَعَابَتْ نَفْسُك، مَا أَخْوَفَنِي عَلَىٰ مَنْ فَعَلَ هَذَا الْفِعْلَ فِي هَذَهِ اللّيالِي أَنْ يَخَافَ فِي مَوَاطِنِ الأَمْنِ، وَيَظْمَأُ فِي مَقَامَاتِ الرِّيِّ إِ(١).



سُؤَالٌ عَنْ قَوْلِهِ : ﴿ فَلا تُزَكُّوا أَنفُسكُمْ ﴾ [النَّجْمُ: ٣٢].

كَيْفَ سَاغَ لِعُمَرَ أَنْ يُزكِّي نَفْسَهُ حِينَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ صَيْدٍ قَتَلَهُ، فَقَالَ: اصْبِرْ حَتَّىٰ يَأْتِي حَكَمٌ آخَرُ، فَيَحْكُمَ لِنَفْسِهِ إِنَّهُ أَحَدُ الْعَدْلَيْنِ؟..

قيلَ: إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ تَزْكِيَةِ النَّفْسِ بِاللَهْ حِ وَالإِطْرَاءِ الْمُورِثِ عُجْبًا (٢) وَتِيهًا (٣) وَمَرَحًا (٤)، وَمَا قَصَدَ عُمرُ - فَاللَّى النَّفْ - ذَلِكَ إِنَّمَا قَصَدَ فَصْلَ حُكْمٍ، وَهُوَ مِنْ نَفْسِهِ عَلَىٰ ثَقَةً مِنْ ذَلِكَ فَصَارَ كَقَوْلِهِ - تَعَالَىٰ - عَنْ المَلائِكَةِ - عَلَيْهِمْ السَّلامُ -: ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ المُسَبِّحُونَ (١٦٦) ﴾ [الصَّافًات: ١٦٥، ١٦٥].

فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّهُ لا يَتَنَاوَلُ إِلاَّ مَنْ أَخْرَجَهُ مَخْرَجَ الافْتِخَارِ ؛ وَلِذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ \_ عَيْنَ \_ : «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلاَ فَخْرَ » (°) فَنَفَىٰ الْفَخْرَ الَّذِي هُوَ الإِعْجَابُ (١).

<sup>(</sup>١) «الآداب الشَّرْعيَّة» (٤/٣٦ - ٣٧). (٢) العُجْب - بالضَّمِّ - : الزَّهُوْ والْكِبْرُ.

<sup>(</sup>٣) التِّيهُ - بالكسر - : الكبْرُ. (٤) المَرَحُ - بالتَّحْرِيك - : شِدَّةُ الفَرَحِ.

<sup>(</sup>٥) صَحيحٌ، أخرجه أحمدُ (٢/٣)، والتّرمذيُّ (٢/٢٨)، وابْنُ مَاجَهُ (٤٣٠٨) عَنْ أَبِي سَعيدٍ الْخَدْرِيُّ، وَلَهُ شَاهِدٌ من حديث أبي هُرَيْرَةَ بِلَفُظِ: «أَنا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ». أَخْرَجَهُ مُسْلمُ (٢٢٧٨)، وغيرُهُ.

<sup>(</sup>٦) «الآداب الشُّرْعيَّة» (١١٦/٤)٠

# ﴿ لَا قَرَابِةَ لَنْ لَا تُؤْمَنُ مَكَايِدُهُ ﴿ لَا قُوْمَنُ مَكَايِدُهُ ﴿ لَا قُوْمَنُ مَكَايِدُهُ ﴿ ﴿ لَا تُؤْمَنُ مَكَايِدُهُ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّل

أَكْثَرُ مَنْ يُخَالِطُ السُّلْطَانَ لِشِدَةً حِرْصِهِمْ عَلَىٰ تَنْفِيقِ نُفُوسِهِمْ عَلَيْهِ بِإِظْهَارِ الْفَضَائِلِ، وَتَدْقِيقِ الْمَنْعُونَ مَبْلُغُونَ مَبْلُغُونَ مَبْلُغُونَ مَبْلُغُونَ مَبْلُغُونَ مَبْلُغُونَ مِبْلُغُونَ مِبْلُغُونَ بِهِ عَنْ الصَّوَابِ؛ لأَنَّ السَّلاطِينَ دَأَبُهُمْ الاسْتشْعَارُ، وَالخَوْفُ مِنْ دَوَاهِي يَغْفُلُونَ بِهِ عَنْ الصَّوابِ؛ لأَنَّ السَّلاطِينَ دَأَبُهُمْ الاسْتشْعَارُ، وَالخَوْفُ مِنْ دَوَاهِي الأَعْدَاءِ، فَإِذَا أَحَسُّوا مِنْ إِنْسَانِ تَنَغُراً وَلَمْحًالًا، تَحَرَّزُوا مِنْهُ بِعَاجِلِ أَحْوالِهِمْ، وَالتَّحَرُزُ نَوعُ إِقْصَاء وَ إَنَّ التَّغَلُونَ وَالتَّحَرُزُ نَوعُ إِقْصَاء وَ إَنْ التَّغَلُونَ التَّعَافُلَ أَصْلَحُ لُحَالِمُهُمْ مِنْ التَّجَالُدِ، وَاللهِ التَّعَافُلَ اللهُ عَمَاهُ يُلمُ وَعَنْهُمْ مِنْ التَّجَالُدِ، وَإِنْ التَّغَافُلَ أَصْلَحُ لُحَالَطَتِهِمْ مِنْ التَّجَالُدِ، وَإِنْ التَّغَافُلَ أَصْلَحُ لُحَالَطَتِهِمْ مِنْ التَّجَالُدِ، وَإِنْ التَّعَافُلَ أَصْلَحُ لُحَالَطَتِهِمْ مِنْ التَّجَالُدِ، وَإِنْ التَّعَافُلَ أَصْلَحُ لُحَالَطَتِهِمْ مِنْ التَّجَالُدِ، وَإِلْهُ اللَّهُ مَنْ اللَّعَلَالُ اللَّهُ عَمَاهُ لَعُسَاهُ يُلمَّ لُولَ اللَّهُ عَلَالِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ وَلَى فِي الحِكْمَةِ الا يَنْكُشِفَ تَكَشُفُ أَحْوالِهِ اللللَّهُ وَلَى عَمْ مُوبِهِ وَلا مَكْرُوهه؛ فَيَدْخُلُ عَلَيْه الخَوْفُ مَنْهُ وَلَى فِي مَحْبُوبِه وَلا مَكْرُوهه؛ فَيَدْخُلُ عَلَيْه الخَوْفُ مَنْهُ وَلَا مَنْهُ وَلَى اللللهُ عَلَى اللّهُ وَلَى اللهُ عَمَالُولُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) الدَّرَكُ - بالتَّحْريك - : الإدْراكُ واللَّحَاقُ.

<sup>(</sup>٢) المباغي: المطالب، جمعُ المُبغَىٰ.

<sup>(</sup>٣) التّنَغُّرُ:الغَيْظُ، واللَّمْح: الإِبْصار بنَظَر خَفيف، وبابه قَطَعَ، والمراد به: إذا شَعَرَ السُّلطانُ بنوع نُفُورٍ وكَراهِيَةٍ، أو قُدْرَةٍ عَلَىٰ لمَحِ غَيْبُوبَةٍ - بَدَأَ يَحْتَاطُ مِنْ جَليسِهِ، وَهَذَا أَوَّلُ الإِبْعَادِ، والسَّلامَةُ في التَّغَافُل.

<sup>(</sup>٤) الإِقْصاء: الإِبعاد. (٥) يُلِمُّ: يَنْزِلُ.

<sup>(</sup>٦) «الآداب الشّرعيّة» (٤/١٣٧).



#### عُلُماءُ الْكَلامِ يُشْكِكُونَ فِي الْعَقَائِدِ ﴿ عَلَمَاءُ الْكَلَامِ يُشْكِكُونَ فِي الْعَقَائِدِ ﴿ كَالْمُ

يَا عُلَمَاءُ، مَا نَقْنَعُ مِنْكُمْ بِمَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ زِيِّ تَصَارِيفِكُمْ (١)، فَإِنَّ طَبِيبًا بِهِ مِثْلُ مَرَضِي، فَضَيَّقَ عَلَيَّ الأَغْذِيةَ وَلا يَحْتَمِي - مَشْكُوكٌ فِي صِدْقِهِ عِنْدِي، فَالْحَظُوا حَالَ مَنْ أَنْتُمْ وَرَثَتُهُ، كَيْفَ غُفِرَ لَهُ، ثُمَّ قَامَ حَتَّىٰ تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ ؟!.

يَا سِبَاعُ، يَا قُطَّاعُ الطَّرِيقِ، لا تُرَوْنَ إِلاَّ عَلَىٰ مَطَارِحِ الجِيَفِ!، نَبِيُّكُمْ - عَلَيْ السَّمَاءِ، وَأَنْتُمْ تُشَكِّكُونَ النَّاسَ فِي الْعَقَائِد!، انْفَتَحَ مِنْ الْمَرْأَة بِإِشَارَتِهَا إِلَىٰ السَّمَاءِ، وَأَنْتُمْ تُشَكِّكُونَ النَّاسَ فِي الْعَقَائِد!، انْفَتَحَ بكلام كُمْ الْبَثْقُ (٢) الْعَظِيمُ، وَهُو كَلامُ الدَّهْرِيَّةِ وَالْمُلْحِدَة (٣).



<sup>(</sup>١) تصاريفكم: تقلُّبَاتكم.

<sup>(</sup>٢) البَثْقُ - بالفتح والكسر - : مُنْبَعَثُ الماء، والجمعُ بُثُوقٌ.

رس «الآداب الشُّرْعيَّة» (٤/١٤١).

الأَمْزِجَةِ، وَتَغْلِيبُ الأَخْلاطِ، وَاخْتِلافُ الأَرْمِنَةِ وَالأَغْذِيَةِ، فَإِنْ رَطِبَ وَرَاقَ بِالمَاءِ وَرَقَ بِاللّهِ وَاءِ ، قَقُلَ وَرَسَبَ بِالتُّرَابِ، وَإِنْ شَفَّ (١) وَصَفَا بِالرُّوحِ، كَثُف (١) وَكَدُرَ بِالْهَوَى، وَإِنْ السَّتَقَامَ بِالْعَقْلِ تَرَنَّح (١) بِالْهَوَى، وَإِنْ خَشَعَ بِالموْعِظَةِ قَسَا بِالْغُرُورِ، بِالْهَوَى، وَإِنْ خَشَعَ بِالموْعِظَةِ قَسَا بِالْغُرُورِ، وَإِنْ السَّتَقَامَ بِالْعَقْلِ تَرَنَّح (١) بِالْهَوَى، وَإِنْ خَشَعَ بِالموْعِظَةِ قَسَا بِالْغُرُورِ، وَإِنْ السَّتَقَامَ بِالْغَفْلَةِ، وَإِنْ سَخَا بِالرَّجَاءِ بِخِلَ بِالْقُنُوطُ؛ فَإِذَا كَانَتُ وَإِنْ لَطُفَ بِالْفَكْرِ عَلَظَ بِالْغَفْلَةِ، وَإِنْ سَخَا بِالرَّجَاءِ بِخِلَ بِالْقُنُوطُ؛ فَإِذَا كَانَتُ الْخَلْلُ فِي الشَّخْصِ الْوَاحِد بِهَذِهِ المُشَاكَلَةِ مِنْ التَّنَافُرِ، كَيْفَ يُطْلَبُ مِنْ التَّنَافُرِ، كَيْفَ يُطْلَبُ مِنْ التَّنَافُرِ، كَيْفَ يُطْلَبُ مِنْ التَّنَافُرِ، كَيْفَ يُطْلَبُ مِنْ الشَّخْصَيْنِ الْمَتَعَايِرَيْنِ بِالخِلْقَةِ، وَالأَخْلاقِ – الإِتِّفَاقُ، وَالاَئْتلافُ؟!

فَإِذَا ثَبَتَتْ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ أَفَادَتْ شَيْئَيْنِ: إِقَامَةَ الأَعْذَارِ وَحُسْنَ التَّأْوِيلِ الْحَافِظِ لِلْمَوَدَّاتِ، وَالدُّخُولَ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ بِأَنَّ مَا يَنْدُرُ مِنْ الأَخْلاقِ المَحْمُودَةِ إِذَا غَلَبَ عَلَىٰ أَخْلاقِ المَحْمُودَةِ إِذَا غَلَبَ عَلَىٰ أَخْلاقِ المَحْمُودَةِ إِذَا غَلَبَ عَلَىٰ أَخْلاقِ الشَّخْصِ مَعَ الشَّخْصِ فَهُمَا الصَّدِيقَانِ، فَأَمَّا طَلَبُ الدَّوامِ غَلَبَ عَلَىٰ أَخْلاقِ الشَّخْصِ مَعَ الشَّخْصِ فَهُمَا الصَّدِيقَانِ، فَأَمَّا طَلَبُ الدَّوامِ وَالسَّلامَةِ مِنْ الإِخْلالِ فِي ذَلِكَ وَالانْخِرَامُ - فَهُو الَّذِي أَوْجَبَ الْقَوْلَ لَمِنْ قَالَ: إِنَّ وَالسَّلامَةِ مِنْ الإِخْلالِ فِي ذَلِكَ وَالانْخِرَامُ - فَهُو اللَّذِي أَوْجَبَ الْقَوْلَ لَمِنْ قَالَ: إِنَّ الصَّدِيقَ اسْمٌ لَمِنْ لَمْ يَخْرُجُ إِلَىٰ الْوُجُودِ، وَإِنْ تَبِعَ ذَلِكَ فِي الأَسْمَاءِ كُلِّهَا، وَجَبَ الْفَسَمَّيَات .

فَأَمَّا تَسْمِيَةُ الإِنْسَانِ نَفْسَهُ عَبْدًا مَعَ ارْتِكَابِ الْمَخَالَفَةِ فَهِي بَعِيدَةٌ عَنْ الْحَقِيقَةِ، إِنَّمَا أَنْتَ عَبْدٌ مِنْ طَرِيقِ شَوَاهِدِ الصَّنْعَةِ الَّتِي تَنْطِقُ بِوَحْدَتِهِ فِيهَا بِغَيْرِ شَرِيكٍ لَهُ إِنَّمَا أَنْتَ عَبْدٌ مِنْ طَرِيقِ شَوَاهِدِ الصَّنْعَةِ الَّتِي تَنْطِقُ بِوَحْدَتِهِ فِيهَا بِغَيْرِ شَرِيكٍ لَهُ فَعَنْ لا يَصْفُو فِي إِخْرَاجِهِ إِلَىٰ الْوُجُودِ، فَأَمَّا مِنْ طَرِيقِ إِجَابَةِ عَادَةِ الْعَبْدِ المَعْبُودِ فَلا، فَمَنْ لا يَصْفُو فِي إِخْرَاجِهِ إِلَىٰ الْوُجُودِ، فَأَمَّا مِنْ طَرِيقٍ إِجَابَةِ عَادَةِ الْعَبْدِ المَعْبُودِ فَلا، فَمَنْ لا يَصْفُو لِنَفْسِهِ فِي اسْمٍ نَاصِحٍ لَهَا بِطَاعَةِ عَقْلِهِ، لَهُ اسْمُ عَبْدِ لِرَبِ أَبْدَأَهُ وَأَنْشَأَهُ وَلا يَصْفُو لِنَفْسِهِ فِي اسْمٍ نَاصِحٍ لَهَا بِطَاعَةِ عَقْلِهِ،

<sup>(</sup>١) شَفَّ يَشفُّ - بالكسر - شُفُوفًا وشفيفًا: رَقَّ.

<sup>(</sup>٢) كَثُفَ: غَلُظَ، وبَابُهُ ظَرُفَ.

<sup>(</sup>٣) ترَّنُّحَ: تَمَايَلَ.

وَعِصْيَانِ هَوَاهُ - يُرَادُ مِنْهُ أَنْ يَصْفُو فِيهِ اسْمُ صَدِيقٍ، فَاقْنَعْ مِنْ الصَّدَاقَة بِمَا قَنَعَ اللهُ سُبْحَانَهُ مِنْك فِي الْعُبُودِيَّةِ، مَعَ أَنَّك مَا صَفَوْت فِي الْاِسْمِ؛ فَأَنْتَ إِلَىٰ أَنْ تَكُونَ عَبْدَ هَوَاكَ وَشَيْطَانِكَ أَقْرَبُ؛ لأَنَّ مُوافَقَتَهَا فِيهِ أَكْثَرُ.

إِلَىٰ أَنْ قَالَ: وَلا هو اقْتَصَرَ فِي ذَاكَ عَلَىٰ الآدَمِيِّ، بَلْ كُلُّ مَوْجُود صَدَرَعَنْ الْفَاعِلِ جَلَّتْ عَظَمَتُهُ لَمْ يَصْفُ مِنْ شَوْبٍ، حَتَّىٰ الْاعْذِيةِ وَالْأَدُويةِ ذَاتِ المَضَارِّ وَالْمَانِعِ، إِلَىٰ أَنْ قَالَ: وَإِذَا كَانَ الأَمْرُ كُلُّهُ كَذَا، فَطَلَبُ مَا وَرَاءَ الطِّبَاعِ طَلَبُ مَا لاَ وَالْمَنْفِع، إِلَىٰ أَنْ قَالَ: وَإِذَا كَانَ الأَمْرُ كُلُّهُ كَذَا، فَطَلَبُ مَا وَرَاءَ الطِّبَاعِ طَلَبُ مَا لاَ يُسْتَطَاعُ، وَذَلكَ نَوْعٌ مِنْ الْعَنَتِ (١)، وَالتَّنَظُع (٢)، وَمَنْ طَلَبَ الْعَزِيزَ (٣) المُمْتَنِع، يُسْتَطَاعُ، وَجَهَّلَ عَقْلَهُ، وَضَلَّلَ رَأْيَهُ، وَقَبِيحٌ بِالْعَقْلِ أَنْ يَعْتَمِدَ إِضْرَارَ نَفْسِهِ، عَذَّبَ نَفْسَهُ، وَجَهَّلَ عَقْلُهُ، وَضَلَّلَ رَأْيَهُ، وَقَبِيحٌ بِالْعَقْلِ أَنْ يَعْتَمِدَ إِضْرَارَ نَفْسِهِ، وَإِنْ النَّغْسِ تَطْلُبُ وَيَعْابَهَا فِيما لا يُحْدِي نَفْعًا بِتَعْجِيلِ التَّعَبِ ضَرَرًا، وَمَعَ كُونَ النَّفْسِ تَطْلُبُ وَإِنْ السَّعْفِ اللهُ اللهِ إِلَى الْوَجُودِ نَاقِصًا فَلا بُدَّ الْكُمَالَ فِي الصَّدَاقَة وَفِي الْعَيْشِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مَمَّا قَدْ ظَهَرَ إِلَىٰ الْوُجُودِ نَاقِصًا فَلا بُدَّ الْعَمْرَ إِلَى الْوَجُودِ نَاقِصًا فَلا بُدَّ الْعَمْرَ إِلَىٰ الْوُجُودِ نَاقِصًا فَلا بُدَّ الْعَمْرَ إِلَىٰ الْوَجُودِ نَاقِصًا فَلا بُدَ الْعَمْرَ إِلَىٰ الْوَجُودِ نَاقِصًا فَلا بُدَ الْعَمْرَ إِلَىٰ الْوَجُودِ نَاقِصًا فَلا بُدَ الْعَامِ وَيَ الْعَلْمَ الْإِلْهِي ذَلِكَ مَمَّا قَدْ رَجْهُ إِلَىٰ الْوُجُودِ وَقْتَ اللْعَاقِقِ النَّعْيَمَ النَّعِيمَ الْبَاقِيَ.

ثُمَّ ذَكَرَ صِفَةَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ إِلَىٰ أَنْ قَالَ: فَقَطْعُ الكَلامَ فِي هَذَا المَقَامِ أَنْ يُقَالَ: إِنْ وَجَدْت مِنْ نَفْسِك خِلالَ الصَّدَاقَةِ وَشُرُوطَهَا مَعَ النَّقْدِ وَالاِخْتِبَارِ مِنْ الْهَوَىٰ لَمْ وَجَدْت مِنْ نَفْسِك خِلالَ الصَّدَاقَةِ وَشُرُوطَهَا مَعَ النَّقْدِ وَالاِخْتِبَارِ مِنْ الْهَوَىٰ لَمْ تَجِدْ لِنَفْسِك ثَانِيًا، فَقُلْ مَا شِعْت مِنْ اللَّوْمِ، وَالْعَذْلِ وَالتَّوْبِيخِ وَنُحْ عَلَىٰ أَبْنَاءِ

<sup>(</sup>١) العَنَتْ: الوقوع في أَمْرٍ شاقٌّ، وبَابُهُ فَرِحَ.

<sup>(</sup>٢) التَّنَطُّع: التَّعَمُّق والمُغالاَة والتَّكَلُف.

<sup>(</sup>٣) العزيز: اللّذي لا يُقْدَرُ عَلَيْه، يُقَالُ: عَزَّ الشَّيْءُ يَعِزُّ عِزَّا - بكَسْرِ العَيْنِ فيهما - وَعَزَازَةً - بالفتح - فهو عَزِيزٌ: إِذا قَلَّ فلا يَكادُ يُوجَدُ.

الزَّمَانِ بِالْوَحْدَةِ فِي هَذَا المَقَامِ، فَأَمَّا إِذَا لَمْ تَجِدْ ذَاكَ فِي نَفْسِك لِعَجْزِ الْبِنْيَةِ عَنْهُ، فَاقَطَعْ الْقَوْلَ فِي ذَلِكَ؛ فَلا مُؤَاخَذَةَ عَلَىٰ مَا لا يَدْخُلُ تَحْتَ الْقُدْرَةِ.

وَقَالَ اللَّهُ خَلاءِ اللَّهُ الْعُقَلاءِ قَرَابَةُ الأَّبَدِ، وَمَحَبَّةُ الدُّخَلاءِ (١) فَرَحُ سَاعَة (٢).



يا مَنْ يَجِدُ في قَلْبِهِ قَسْوَةً، احْذَرْ أَنْ تَكُونَ نَقَضْتَ عَهْدًا؛ فإِنَّ اللهَ - تَعَالَىٰ يَقُولُ: ﴿ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً ﴾ [المائدة: ١٣].

وَسُئِلَ فَقِيلَ لَهُ: مَا تَقُولُ في عُزْلَةِ الجَاهِلِ؟. فَقَالَ: خَبَالٌ (٣) وَوَبَالٌ، تَضُرُّهُ ولا تَنْفَعُهُ. فَقِيلَ لَهُ: فَعُزْلَةِ العَالِمِ؟. قَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا؟؛ مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا (٤)، تَنْفَعُهُ. فَقِيلَ لَهُ: فَعُزْلَةِ العَالِمِ؟. قَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا؟؛ مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا (٤)، تَنْفَعُهُ. وَتَرْعَىٰ الشَّجَرَ إِلَىٰ أَنْ يَلْقَاهَا رَبُّهَا (٥) (٢)(٧).

<sup>(</sup>١) الدُّخَلاء: جَمْعُ دَخيلٍ، وهو الدَّاخِلُ في القَوْمِ ولَيْسَ مِنْهُمْ.

<sup>(</sup>٢) «الآداب الشَّرْعيَّة» (٢ / ٢٤٠ - ٢٤٢).

<sup>(</sup>٣) الخَبَال - بالفتح - : الفساد.

<sup>(</sup>٤) المُرادُ هُنَا ضَالَةُ الإِبلِ، وعَنَىٰ - عَلَيْهُ - بالحذَاء: أَخْفَافَها الّتي تَقْوَىٰ بِهَا عَلَىٰ قَطْعِ الأَرْضِ، وَتَمْتَنعُ بِهَا عَن صِغَارِ السَّبَاعِ المُفْتَرِسَة. وبالسِّقَاء: صَبْرَهَا عَنِ المَاءِ وَقُوَّتِهَا عَلَىٰ وُرُوده. شَبَّهَهَا بِمَنْ كَانَ مَعَهُ حَذَاءٌ (أَي: نَعْلٌ) وسِقَاءٌ (أَي: قربَةُ مَاء) في سَفَرِه. وَهُنَا شُبّهَ العالمُ المُعْتَزِلُ بالنَّاقَةِ الضَّالَةِ في عَدَمِ الْتَوْف عَلَيْهَا؛ فإنَّ مَعَهُ عَلْمُهُ، يَمْتَنعُ به عَن الشَّيْطَانَ وإضْلاله.

<sup>(</sup>٥) رُبُّهَا : مَالكها.

<sup>(</sup>٦) رواه البُخَارِيُّ (٢٣٧٢)، ومُسلمٌ (١٧٢٢).

<sup>(</sup>٧) «الذَّيْل» (١/٣٥٣ - ٢٥٣).

# 

وَمِنْ عَجِيبِ مَا نَسْمَعُ مِنْ هَوُلاءِ الأَحْدَاثِ الجُهَّالِ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: أَحْمَدُ لَيْسَ بِفَقِيه، لَكِنَّهُ مُحَدِّثٌ، وَهَذَا غَايَةُ الجَهْلِ؛ لأَنَّهُ قَدْ خُرِّجَ (١) عَنْهُ اخْتِيارَاتٌ بَنَاهَا عَيْ الأَحَادِيثَ بِنَاءً لا يَعْرِفُهُ أَكْثَرُهُمْ، وَخُرِّجَ عَنْهُ مِنْ دَقِيقِ الفِقْهِ مَا لا تَرَاهُ لا حَدٍ مِنْهُمْ.

# مِنْ تَلْبِيسِ إِبْلِيسَ عَلَى الْعِبِادِ مِنْ تَلْبِيسِ إِبْلِيسَ عَلَى الْعِبِادِ مِنْ تَلْبِيسِ إِبْلِيسَ عَلَى الْعِبِادِ مِنْ تَلْبِيسِ إِبْلِيسَ عَلَى الْعِبِادِ

إِنَّ أَجَلَّ تَحْصِيلٍ عِنْدَ الْعُقَلاءِ - بإِجْمَاعِ العُلَمَاءِ - الوَقْتُ؛ فَهُو غَنِيمَةٌ تُنْتَهَزُ فيها الفُرَصُ، فالتَّكَالِيفُ كَثِيرَةٌ، والآدابُ خَاطِفَةٌ، وَأَقَلُّ مُتَعَبَّد بِهِ المَاءُ، وَمَنِ اطَّلَعَ عَلَىٰ أَسْرَارِ الشَّرِيعَةِ عَلِمَ قَدْرَ التَّخْفيفِ. فَمِنْ ذَلِكَ: قَوْلُهُ - عَلَيْ اللَّهُ -: «صُبُّوا عَلَىٰ بَوْلُ الأَعْرَابِيِّ ذَنُوبًا (٣) مِنَ المَاءِ» (١٠).

<sup>(1)</sup> خُرِّجَ: اسْتُنْبِطَ. (7) «الذَّيل» (7) ( الذَّيل ) ( المَّابِطَ.

<sup>(</sup>٣) الذُّنُوب - بِزِنَةِ الرَّسُول -: الدُّلُو العَظيمة المَلاَئ، والجَمْعُ أَذْنبةٌ، وذِنَابٌ، وذَنَائبُ.

<sup>(</sup>٤) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (٢٢١)، ومُسْلم (٢٨٤).

وَقَـوْلُهُ - عَالِمَةٍ - في المنيِّ: «أَمِطْهُ عَنْكَ» (١). وَقَـوْلُهُ - عَالِمَةٍ - في الخُفِّ: «طَهُورُهُ أَنْ تَدَلُكَهُ بِالأَرْضِ» (٢).

وَفِي ذَيْلِ الْمَرْأَةِ : «يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ» (٣). وَقَوْلُهُ - عَلَيْكُ - : «يُغْسَلُ بَوْلُ الجَارِيَةِ، وَيُنْضَحُ بَوْلُ الغُلامِ» (٤).

و الكَانَ - عَلَيْكُ - يَحْمِلُ بِنْتَ أَبِي العَاصِ في الصَّلاةِ (٥٠).

وَنَهَىٰ - عَلَيْكُ - الرَّاعِي في إِعْلَامِ السَّائِلِ عَنِ المَاءِ، وما يَرِدُهُ، وَقَالَ: «يا صَاحبَ المِيزَابِ، لا تُخْبِرْهُ» (٦).

فإِنْ خَطَرَ بِالبَالِ نَوْعُ احْتِيَاطٍ في الطُّهَارَةِ كالاحْتِيَاطِ في غَيْرِهَا فِي مُرَاعَاةِ

<sup>(</sup>١) صحيحٌ، أخرجه البَيْهَقيُّ في السُّنن الكُبْرَىٰ (٢/١٨) موقوفًا علَىٰ ابن عبَّاسٍ، وَرُوِيَ مَرْفُوعًا، ولا يَصِحُّ.

<sup>(</sup>٢) يُشيرُ إِلَىٰ ما رَوَاهُ أبو هُرَيرَةَ مَرْفُوعًا : «إِذا وطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الأَذَىٰ، فإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهورٌ» أخرجه أبو داودُ (٣٨٥)، وصحَّحَهُ الألبانيُّ في «صحيح أبي داود» (٣٧١).

<sup>(</sup>٣) صحيحٌ، أخرجه أبو داودَ (٣٨٣)، وصحَّحَهُ الألبانيُّ في «صحيح أبي داود» (٣٦٩)، مِنْ حَديثِ أُمُّ سَلَمَةَ.

<sup>( ؟ )</sup> صحيحٌ، أَخْرَجُهُ أَبُو داودَ ( ٣٧٨)، وصحَّحَهُ الألبانيُّ في « صحيح أبي داودَ » ( ٣٧٨) مِنْ حَديثِ عَلِي بْنِ أبي طَالِبٍ.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البُخَارِيُّ (٥١٦)، وَمُسْلِم (٥٤٣) عن أبي قَتَادَةَ.

<sup>(</sup>٦) أخرج الدَّارقُطْنِيُّ في سُننه (رقم ٣٠) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - عَلَيْ - في بَعْضِ أَسْفَارِهِ لَيْلاً، فَمَرُّوا عَلَىٰ رَجُلِ جَالِسِ عِنْدَ مَقْرَاة لَهُ، فَقَال لَهُ عُمَرُ: يا صاحبَ المَقْرَاة، أولَغَتِ السِّبَاعُ اللَّيْلَةَ في مَقْرَاتِكَ؟. فَقَالَ لَه النَّبِيُّ - عَلَيْتُهُ - : «يَا صاحبَ المَقْرَاة، لا تُخْبِرْهُ». وضَعَفَهُ الأَلبانيُّ في « تَمَامِ المِنَّةِ » مَقْرَاتِك؟. فَقَالَ له النَّبِيُّ - عَلَيْتُهُ - : «يَا صاحبَ المَقْرَاة، لا تُخْبِرْهُ». وضَعَفَهُ الأَلبانيُّ في « تَمَامِ المِنَّةِ » ( صَمَعُ فَهُ الأَلبانيُّ في « تَمَامِ المَنَّة » ( صَمَعُ فَهُ المَّادُ )، والمَقْرَاةُ - بالفتح - : الحَوْضُ الَّذِي يَجْتَمِعُ فيه المَاءُ.

الإطالة، وَغَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ، والزَّكَاةِ - فَإِنَّهُ يَفُوقُ مِنَ الأَعْمَالِ مَا لا يَفِي بِهِ الاحْتِيَاطُ في الماءِ اللّذي أَصْلُهُ الطَّهَارَةُ، وَقَدْ صَافَحَ رَسُولُ اللهِ - عَيَالِكُ - الأَعْرَابِيَ، وَرَكِبَ الحِمَارَ، وَمَا عُرِفَ مِنْ خُلُقِهِ التَّعَبُّدُ بِكَثْرَةِ المَاءِ (١)، وَتَوَضَّأَ مِنْ سِقَايَةِ وَرَكِبَ الحِمَارَ، وَمَا عُرِفَ مِنْ خُلُقِهِ التَّعَبُّدُ بِكَثْرَةِ المَاءِ (١)، وَتَوَضَّأَ مِنْ سِقَايَةِ المَسْجِدِ (٢) - وَمَعْلُومٌ حَالُ الأَعْرَابِ الَّذينَ بَانَ مِنْ أَحَدِهِمُ الإِقْدَامُ عَلَىٰ البَوْلِ في المَسْجِدِ (٢) - وَمَعْلُومٌ حَالُ الأَعْرَابِ الَّذينَ بَانَ مِنْ أَحَدِهِمُ الإِقْدَامُ عَلَىٰ البَوْلِ في المَسْجِدِ -، وَتَوضَّأُ مِنْ جَرَّةِ نَصْرَانِيَّةٍ، وَمَا احْتَرَزَ تَعْلِيمًا لَنَا وَتَشْرِيعًا، وَتَوضَّأُ مِنْ غَدِيرٍ، كَأَنَّ مَاءَهُ نُقَاعَةُ الحِنَّاءِ (٣).

فَأَمَّا قَوْلُهُ - عَنِي اللهِ عَنَا اللهِ عَنَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهَّنَا اللهُ اللهَّ اللهُ الله



<sup>(</sup>١) ثَبَتَ ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ سَفِينَةَ أَنَّهُ - عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ الطَّاعِ، ويَتَوَضَّأُ باللَّهِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ (٢٠١)، وَمُسْلِم (٣٢٥)، مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ بِنَحْوِهِ.

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَ الإِمامُ مُسْلِمٌ (٧٦٣)، وأَحْمَدُ (٢٤٩/١)، والنَّسَائِيُّ في «الكُبْرَىٰ» (٩١٦) - واللَّفْظُ لَهُما - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ أَتَىٰ خَالَتَهُ مَيْمُونَةَ، قَالَ: فَقَامَ النَّبِيُّ - عَنِ اللَّيْلِ إِلَىٰ سقايَةٍ، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّىٰ.

<sup>(</sup>٣) قَالَ الْحَافِظُ في «الفتح» (١٠/١٠): «نُقَاعَةُ الحِنَّاءِ - بِضَمَّ النُّونِ - وَتَخْفيفِ القافِ - والحِنَّاءُ مَعْروفٌ، وَهُوَ بِاللَّدِّ، أَيْ: أَنَّ لَوْنَ مَاء البعْر لَوْنُ المَاء الَّذِي يُنْقَعُ فيه الحِنَّاءُ».

<sup>(</sup>٤) صَحِيحٌ، أَخْرَجَهُ الدَّارِقُطْنيُّ في سُننِهِ (٤٧) عَنْ أَنَسٍ، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ في «الإِرواء» (٢٨٠).

<sup>(</sup>٥) «تَلْبِيسُ إِبْلِيسَ» (٢/٤/٢)، و«الذَّيْلُ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الْحَنَابِلَةِ» (١/٣٣٢ - ٣٣٢).

### مَنْ تَرَكَ شَيْتًا لِلله، عَوَّضَهُ الله خَيْرا مِنْهُ مَنْ تَرَكَ شَيْتًا لِلله، عَوَّضَهُ الله خَيْرا مِنْهُ

حَجَجْتُ في بَعْضِ السِّنِينَ، فَبَيْنَمَا أَنَا في الْحَرَمِ، إِذَا بِشَيْءٍ يَلُوحُ، وَلَهُ شُعَاعٌ، فَأَخَذْتُهُ، وإِذَا بِعَقْدِ لُؤْلُو، لَهُ قِيمَةٌ، وهُوَ مَنْظُومٌ بِخَيْطٍ أَحْمَر، فَبَيْنَمَا أَنَا أُقَلِّبُهُ، وإِذَا بِعَقْدِ لُؤْلُو، لَهُ قِيمَةٌ، وهُو مَنْظُومٌ بِخَيْطٍ أَحْمَر، فَبَيْنَمَا أَنَا أُقَلِّبُهُ، وإِذَا بِعَقْدِ لُؤُلُو مَنْ لَوْلُو وَرَدَّهُ، فَلَهُ مِائَةُ دِينَارٍ. فَقُلْتُ لَهُ: مَا عَلامَتُهُ؟.

فَقَالَ: هُوَ في خَيْطٍ أَحْمَرَ. فَقُلْتُ: خُذْ عِقْدَكَ. فَقَالَ: خُذِ الدَّنَانِيرَ. فَقُلْتُ: لا، والله.

واتَّفَقَ أَنَّني خَرَجْتُ إِلَىٰ الشَّامِ، وَزُرْتُ الْبَيْتَ الْمُقَدَّسَ، وَنَزَلْتُ إِلَىٰ دِمَشْقَ، وَقَصَدَرْتُ بِحَلَبَ، فَدَ خَلْتُهَا آخِرَ النَّهَارِ، وَكَانَتْ أُمِّي بَاقيةً، فَاجْتَزْتُ بِحَلَبَ، فَدَ خَلْتُهَا آخِرَ النَّهَارِ، فَقَالَ إِينُ (١) المَسْجِد: تَقَدَّمْ، فَصَلِّ فَقَالُوا: إِمَامُنا قَدْ تُوفِّي مُنْدُ أَيَّامِ بِنَا. فَصَلَّيْتُ بِهِمْ فَعَشُونِي، وكَانَتْ لَيْلَةً رَمَضَانَ، فَقَالُوا: إِمَامُنا قَدْ تُوفِّي مُنْدُ أَيَّامٍ بِنَا. فَصَلَّيْتُ بِهِمْ فَعَشُونِي، وكَانَتْ لَيْلَةً رَمَضَانَ، فَقَالُوا: إِمَامُنا قَدْ تُوفِي مُنْدُ أَيَّامٍ بِنَا. فَصَلَّيْتُ بِهِمْ، فقالُوا: للشَّهْرَ. فَأَقَمْتُ أَنْ تُقِيم عِنْدَنَا هَذَا الشَّهْرَ. فَأَقَمْتُ أَيَّامٍ أَصَلِّي بِهِمْ، فقالُوا: للشَّيْخِ الَّذي كَانَ إِمَامَنا بِنْتٌ، نُزَوِّجُكَ إِيَّاها. فَرَوَّجُونَي، وَكَانَ إِمَامَنا بِنْتٌ، نُزَوِّجُكَ إِيَّاها. فَرَوَّجُونَي، أَصَلِي بِهِمْ، فقالُوا: للشَّيْخِ الَّذي كَانَ إِمَامَنا بِنْتٌ، نُزَوِّجُكَ إِيَّاها. فَرَوَّجُونَي، فَقَلْتُ لَهَا مَا مَنَا بِنْتُ مُ مَرِضَتْ في نِفَاسِهَا، فَتَأَمَّلَتُهَا ذَاتَ فَقَامُتُ عَنْدَهَا سَنَةً، وأولَدْتَهَا وَلَدًا ذَكَرًا، ثُمَّ مَرِضَتْ في نِفَاسِهَا، فَتَأَمَّلَتُهَا ذَاتَ يَوْمٍ، وَإِذَا بِخَيْطٍ أَحْمَرَ في عُنُقِهَا، وَإِذَا بِهِ الْعَقْدُ الَّذِي لَقِيتُهُ بِعَيْنِهِ، فَقُلْتُ لَهَا: يَا هَذَا العِقْدَ الَّذِي قِصَّتُهُ كَذَا وَكَذَا؟. فَبَكَتْ وَقَالَتْ: أَنْتَ هُوَ – وَاللَّهِ – ،

<sup>(</sup>١) زُبُون المسجد: القائم على عَمَلِ المسجد.

لَقَدْ كَانَ أَبِي يَبْكِي، وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ، ارْزُقِ ابْنَتِي مِثْلَ الَّذِي رَدَّ الْعِقْدَ عَلَيَّ، وَقَدِ السَّتَجَابَ اللهُ مِنْهُ؛ لأَنَّهُ كَانَ صَالحًا. ثُمَّ مَاتَتْ، فَأَخَذْتُ العِقْدَ والمِيرَاثَ، وَعُدْتُ إِلَىٰ بَغْدَادَ (١).



عَصَمَنِي اللهُ في شَبَابي بِأَنْوَاعٍ مِنَ العِصْمَةِ، وقَصَرَ مَحَبَّتِي عَلَىٰ العِلْم، وَمَا خَالَطتُ لَعَّابًا قَطُّ، ولا عَاشَرْتُ إِلاَّ أَمْثَالِي مِنْ طَلَبَةِ العِلْم، وأَنَا في عَشْرِ الثَّمَانِينَ أَجِدُ مِنَ الحِرْصِ عَلَىٰ العِلْمِ أَشَدَّ مِمَّا كُنْتُ أَجِدُهُ وَأَنَا ابْنُ عِشْرِينَ، وبَلَغْتُ لاثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً، وأَنَا الْيَوْمَ لا أَرَىٰ نَقْصًا في الخَاطِرِ والْفِكْرِ والحِفْظ، وَحِدَّةِ النَّظرِ بِالْعَيْنِ لرُوْيَة الأَهلَةِ الخَفيَّة، إلاَّ أَنَّ القُوَّة ضَعِيفَةً (٢).



كَانَ عِنْدَنَا بِالظُّفَرِيَّةِ (٣) دَارٌ، كُلَّمَا سَكَنَهَا نَاسٌ أَصْبَحُوا مَوْتَيٰ، فَجَاءَ مَرَّةً

<sup>(</sup>١) «مِرْآةُ الزَّمَانِ في تَارِيخِ الأَعْيَانِ» لِسِبْطِ بْنِ الجَوْزِيِّ – رَحِمَهُ اللهُ – (٢/٦٩٦)، ونَقَلَهَا عَنْهُ الذَّهبيُّ في السِّير (٩/١٩) ٤٤٩/١.

<sup>(</sup>۲) «السّير» (۱۹/۲۶۲).

<sup>(</sup>٣) الظُّفَرِيَّة - بالتَّحريك - : مَحَلَّةٌ بشرقي بَغْدَادَ كَبيرةٌ، لَعَلَّهَا مَنْسُوبَةٌ إِلَىٰ ظَفَرٍ أَحَدِ خَدَمِ دَارِ الخِلافَةِ.

رَجُلٌ مُقْرِئٌ، فاكْتَرَاهَا، وَارْتَضَىٰ بِهَا وَأَصْبَحَ سَالِّا، فَعَجِبَ الجِيرَانُ، وَأَقَامَ مُدَّةً، ثُمَّ انْتَقَلَ، فَسُئِلَ، فَقَالَ: لَمَّا بِتُ بِهَا صَلَّيْتُ العِشَاءَ، وَقَرَأْتُ شَيْئًا، وإِذَا شَابٌ قَدْ صَعِدَ مِنَ البِعْرِ، فَسَلَّمَ عَلَيَّ، فَبُهِتُ (١)، فَقَالَ: لا بَأْسَ عَلَيْكَ، عَلَمْنِي شَيْئًا مِنَ القِرْآن، فَشَرَعْتُ أَعَلَمُهُ، ثُمَّ قُلْتُ: هَذِهِ الدَّارُ، كَيْفَ حَدِيثُهَا؟!.

قَالَ: نَحْنُ جِنٌّ مُسْلِمُونَ، نَقْراً وَنُصَلِّي، وَهَذِهِ الدَّارُ مَا يَكْتَرِيها إِلاَّ الفُسْاقُ، فَيَحْتَمِعُونَ عَلَىٰ الْخَمْرِ؛ فَنَخْنُقُهُمْ. قُلْتُ: ففي اللَّيْلَ أَخَافُكَ؛ فَجِيءَ نَهَاراً. قَالَ: نَعَمْ. فَكَانَ يَصْعَدُ مِنَ البِعْرِ في النَّهَارِ وَأَلِفْتُهُ، فَبَيْنَمَا هُوَ يَقْرأُ، إِذَا بِمُعَزَمٍ (٢) في نَعَمْ. فَكَانَ يَصْعَدُ مِنَ البِعْرِ في النَّهَارِ وَأَلِفْتُهُ، فَبَيْنَمَا هُوَ يَقْرأُ، إِذَا بِمُعَزَمٍ (٢) في الدَّرْبِ يَقُولُ: المُرْقِي مِنَ الدَّبيبِ (٣)، وَمِنَ العَيْنِ، وَمِنَ الجِنِّ. فَقَالَ: أَيْشٍ هَذَا الجُنِّيُ قَدْ صَارَ ثُعْبَانًا هَذَا الجَنِّيُ قَدْ صَارَ ثُعْبَانًا في السَّقْف، فَقِالَ: أَلْمُ مُعَزِمٌ الرَّجُلُ، فَمَا زَالَ الثُّعْبَانُ يَتَدَلَّىٰ، حَتَّىٰ سَقَطَ في وَسَطِ في السَّقْف، فَقَالَ: أَتَمْنَعُتُى مِنْ المُنْدَلِ (٥)، فَقَامَ لِيَأْخُذَهُ وَيَضَعَهُ في الزِّنْسِلِ، فَمنَعْتُهُ، فَقَالَ: أَتَمْنَعُنِي مِنْ المُنْدِي؟!. فَأَعْطَيْتُهُ دِينَارًا وَرَاحَ، فَالْتَقْضَ الثُّعْبَانُ، وَخَرَجَ الجِنِّيُّ، وَقَدْ ضَعُفَ، وَاصَعْمَ وَصَعْدِي؟!. فَأَعْطَيْتُهُ دينَارًا وَرَاحَ، فَالْتَقْضَ الثُّعْبَانُ، وَخَرَجَ الجِنِيُّ، وَقَدْ ضَعُفَ، وَاصَعْدَ وَاسَطَ وَاصَعْمَ وَالْتَعْفَى الْبُعْرِ صُرَاخًا فَانْهَوْمُ (١٠)، فَقَلْتُ : مَا لَكَ؟!. قَالَ: قَتَلَنِي هَذَا بِهَذَهِ الأَسَامِي، وَمَا أَظُنَّنِي وَالْمَعْفَ وَالْمَامِي، وَمَا أَظُنَّنِي عَذَا بِهَذَهِ الأَسَامِي، وَمَا أَظُنَّنِي وَالْمَعْفَ فَا الْبِعْرِ صُرَاخًا فَانْهَوْمُ (١٠).

<sup>(</sup>١) فَبُهِيتُّ: دُهِشْتُ وَتَحَيَّرْتُ. (٢) الْمُعَزِّم: الرَّاقِي.

<sup>(</sup>٣) الدَّبيب: اسمٌ لما دَبُّ مِنَ الْحَيَوَانِ عَلَىٰ الأَرْضِ.

<sup>(</sup>٤) أيشٍ: أَصْلها أَيُّ شَيَّءٍ، فَاخْتُصِرَتِ الكَلِمَتَانِ مَعَ كَثْرَةِ الاسْتِعْمَالِ.

<sup>(</sup>٥) المنْدَل - بزنة المقعد - : الخُفُّ.

<sup>(</sup>٦) انْهَزَمَ: أَيْ اخْرُجْ مِنَ الْبَيْتِ سَرِيعًا؛ لَعَلاَّ تُؤْذَىٰ.

قَالَ: فَسَمِعْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ النَّعِيُّ (١)، فَانْهَزَمْتُ؛ وامْتَنَعَ أَحَدٌ أَنْ يَسْكُنَ تِلْكَ الدَّارَ بَعْدَهَا (٢).



وَاللهِ، لاَ أَقْنَعُ مِنَ اللهِ - سُبْحَانَهُ - بِهَذِهِ اللَّمْحَةِ الَّتِي مُزِجَتْ بِالعَلاَقِمِ (٣)، وَلا يَلِيقُ بِذَا الكَرَمِ إِلاَّ إِدَامَةُ النَّعَم. أَقْنَعُ مِنَ الأَبَدِيِّ السَّرْمَدِيِّ إِلاَّ بِبَقَاءٍ سَرْمَدِيٍّ، ولا يَلِيقُ بِذَا الكَرَمِ إِلاَّ إِدَامَةُ النَّعَم. واللهِ مَا لَوَّحَ بِمَا لَوَّحَ إِلاَّ وَقَدْ أَعَدَّ مَا تَخَافُهُ الآمَالُ، وَمَا قَدَحَ أَحَدٌ في كَمَالِ جُودِ اللهِ مَا لَوَّحَ بِمَا لَوَّحَ إِلاَّ وَقَدْ أَعَدَّ مَا تَخَافُهُ الآمَالُ، وَمَا قَدَحَ أَحَدٌ في كَمَالِ جُودِ اللهِ مَا لَوَّحَ بِمَا لَوَّحَ بِمَا لَوَّحَ إِلاَّ وَقَدْ أَعَدُ مَا تَخَافُهُ الآمَالُ، وَمَا قَدَحَ أَحَدٌ في كَمَالِ جُودِ اللهِ مَا لَوَّ وَإِنْعَامِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ جَحْدهِ الْبَعْثَ مَعَ تَسْوِيفِ النَّفُوسِ، وَتَعْلِيقِ القُلُوبِ القُلُوبِ اللهَّالَةِ وَإِنْعَامِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ جَحْدهِ الْبَعْثَ مَعَ تَسْوِيفِ النَّفُوسِ، وَتَعْلِيقِ القُلُوبِ القَلْوبِ اللهَالْ الشَّاقَةِ، النَّتِي هَجَرَ الْقَوْمُ فِيها اللَّذَّاتِ، فَصَبَرُوا عَلَىٰ البَلاءِ طَمَعًا في العَطَاء.

قَالَ: وَيَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ لَنَا إِعَادَةً تَتَضَمَّنُ بَقَاءً دَائِمًا، وَعَيْشًا سَالِمًا، إِنَّ أَصَحَّ الدَّلالَةِ قَدْ دَلَّتْ عَلَىٰ كَمَالِ البَارِئِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - ، وَخُرُوجِهِ عَنِ النَّقَائِسِ، وَقَد اسْتَقْرَيْنَا أَفْعَالَهُ، فَرَأَيْنَاهُ قَدْ أَعَدَّ كُلَّ شَيْءٍ، فَالسَّمْعُ لِلْمَسْمُوعَاتِ، والْعَيْنُ للمُعْمَرَات، وَالأَسْنَانُ للطَّحْن، وَالْمَنْخَرَانِ لِلشَّمِّ، وَالْمَعِدَةُ لِطَبْخِ الطَّعَامِ، وَقَدْ

<sup>(</sup>١) النَّعيّ - بزنَة الغَنِيّ - : النَّدَاء بِمَوْتِ المَّيْتِ.

<sup>(</sup>٢) «السِّير» (١٩/ ١٥٠ – ٤٥١).

<sup>(</sup>٣) الْعلاقم: جمعُ العَلْقَمِ، وهُوَ كُلُّ شَيْءٍ مُرُّ.

بَقِيَ للنَّفْسِ غَرَضٌ قَدْ عُجِنَ فَي طِينِهَا، وَهُوَ البَقَاءُ بِغَيْرِ انْقِطَاعٍ، وَبُلُوغُ الأَغْرَاضِ مِنْ غَيْرِ أَذَى، وَقَدْ عَدِمَتِ النَّفْسُ ذَلِكَ في الدُّنْيَا، ثُمَّ إِنَّا نَرَىٰ طَالَمَا لَمْ يقَابِلْ، ولا تَقْتَضِي الحِكْمَةُ لِذَلِكَ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لَهَا ذَلِكَ في دَارٍ أُخْرَىٰ.

قَالَ: وَلا تَنْظُرْ إِلَىٰ صُورَةِ البِلَىٰ في القُبُورِ؛ فَكَمْ مِنْ بِدَايَةٍ خَالَفَتْهَا النِّهَايَةُ، فَإِنَّ بِدَايَةَ الآدَمِيِّ والطَّيْرِ مَاءٌ مُسْتَقْذَرٌ، وَمَبَادِئُ النَّبَاتِ حَبُّ عَفِنٌ، ثُمَّ يَخْرُجُ الآدَمِيُّ والطَّاوُوسُ، وكذَلِكَ خُرُوجُ الْمَوْتَىٰ بَعْدَ البِلَیٰ(۱).



لَقَدْ عَظَمَ اللهُ الْحَيَوَانَ لَاسِيَّمَا ابْنُ آدَمَ؛ حَيْثُ أَبَاحَهُ الشِّرْكَ عِنْدَ الإِكْرَاهِ، وَخَوْفِ الضَّرَرِ عَلَىٰ نَفْسِهِ، فَقَالَ: ﴿ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُّ بِالإِيمَانِ ﴾ وَخَوْفِ الضَّرَرِ عَلَىٰ نَفْسِهِ، فَقَالَ: ﴿ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهِ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِيمَانِ ﴾ [النَّحْل: ١٠٦].

مَنْ قَدَّمَ حُرْمَةَ نَفْسِكَ عَلَىٰ حُرْمَتِهِ، حَتَّىٰ أَبَاحَكَ أَنْ تَتَوَقَّىٰ وَتَتَحَامَىٰ عَنْ نَفْسِكَ بِذِكْرِهِ بِمَا لا يَنْبَغِي لَهُ - سُبْحَانَهُ - لَحقيقٌ أَنْ تُعَظَّمَ شَعَائِرُهُ، وَتُوقَّرَ أَوَامِرُهُ وَزُواَجِرُهُ. وَعَصَمَ عَرْضَكَ بِإِيجَابِ الحَدِّ بِقَذْفِكَ، وَعَصَمَ مَالَكَ بِقَطْع يَدِ مُسْلِمٍ فِي سَرِقَتِهِ، وَأَسْقَطَ شَطْرَ الصَّلاةِ (٢) لأَجْلِ مَشَقَّتِكَ، وأَقَامَ مَسْحَ الخُفِّ مَقَامَ غَسْلِ في سَرِقَتِهِ، وأَسْقَطَ شَطْرَ الصَّلاةِ (٢) لأَجْلِ مَشَقَّتِكَ، وأَقَامَ مَسْحَ الخُفِّ مَقَامَ غَسْلِ

<sup>(</sup>١) «الذَّيْلُ عَلَىٰ طَبَقَات الْحَنَابِلَة» (١/ ٣٤١ - ٣٤٢).

<sup>(</sup>٢) شَطْرُ الصَّلاة - بالفتح - : نِصْفها.

الرِّجْلِ؛ إِشْفَاقًا عَلَيْكَ مِنْ مَشَقَّةِ الْخَلْعِ وَاللَّبْسِ، وأَبَاحَكَ المَيْتَةَ سَدَّاً لِرَمَقِكَ (1)، وَحِفْظًا لِصِحَّتِكَ، وَزَجَرَكَ عَنْ مَضَارِّكَ بِحَدٍّ عَاجِلٍ، وَوَعِيدٍ آجِلٍ، وَخَرَقَ العَوائِدَ لَاَجْلِكَ، وأَنْزَلَ الْكُتُبَ إِلَيْكَ، أَيَحْسُنُ بِكَ - مَعَ هَذَا الإِكْرَامِ - أَنْ تُرَى عَلَىٰ مَا لَهُ اللهَ مُنْهَمِكًا، وَعَمَّا أَمَرَكَ مُتَنَكِّبًا، وَعَنْ دَاعِيهِ مُعْرِضًا، وَلِسُنَّتِهِ هَاجِرًا، وَلِدَوَاعِي عَدُولًا فيه مُطيعًا؟!.

يَعِظُكَ وَهُوَ هُوَ، وَتُهْمِلُ أَمْرَهُ وَأَنْتَ أَنْتَ!، هُوَ حَطَّ رُتَبَ عِبَادِهِ لأَجْلِكَ، وَأَهْبَطَ إِلَىٰ الأَرْضِ مَنِ امْتَنَعَ مِنْ سَجْدَة يَسْجُدُها لَكَ، هَلْ عَادَيْتَ خَادِمًا طَالَتْ خِدْمَتُهُ لَكَ الأَرْضِ مَنِ امْتَنَعَ مِنْ سَجْدَة يَسْجُدُها لَكَ، هَلْ عَادَيْتَ خَادِمًا طَالَتْ خِدْمَتُهُ لَكَ الرَّضِ اللهَ إِلَىٰ الأَرْتِكَابِ خِدْمَتُهُ لَكَ لِيَحْلل بِفَرْضٍ، أو لارْتِكَابِ خَدْمَتُهُ لَكَ لِيَحْلل بِفَرْضٍ، أو لارْتِكَابِ نَهْيٍ؟!.

فَإِنْ لَمْ تَعْتَرِفْ اعْتِرَافَ الْعَبِيدِ لِلْمَوَالِي، فَلا أَقَلَّ مِنْ أَنْ تَقْتَضِيَ نَفْسَكَ لِلْحَقِ

سَبْحَانَهُ -، اقْتِضَاءَ الْمَسَاوِي الْمَكَافِئِ، مَا أَوْحَشَ مَا تَلاعَبَ الشَّيْطَانُ بِالإِنْسَانِ بَيْنَا يَكُونُ بِحَضْرَةِ الْحَقِّ، وَمَلائِكَةُ السَّمَاءِ سُجُودٌ لَهُ، تَتَرَامَىٰ بِهِ الأَحْوَالُ بَيْنَا يَكُونُ بِحَضْرَةِ الْحَقِرةِ اللَّهُ مُوالُ بِهِ الأَحْوَالُ وَالْحَبَهَ السَّمَاءِ سُجُودٌ لَهُ، تَتَرَامَىٰ بِهِ الأَحْوَالُ وَالْحَبَهَ السَّمَاءِ سُجُودٌ لَهُ، تَتَرَامَىٰ بِهِ الأَحْوَالُ وَالْحَبَهَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهُ مَلِ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالُونَ اللَّهُ مَلِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمَورَةِ قُورٍ خَارَ اللَّهُ اللَّهُ لِطَائِرٍ صَفَرَا، مَا أَوْ لِصُورَةِ قُورٍ خَارَ اللَّهُ اللَّهُ لِطَائِرٍ صَفَرَا، مَا أَوْ لِصُورَةِ قُورٍ خَارَ اللَّهُ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّه

<sup>(</sup>١) الرَّمَقُ - بالتَّحْريك - : بقيَّة الحَيَاةِ، والجمعُ أَرْمَاقٌ.

<sup>(</sup>٢) المآل: المَرْجع. (٣) خَارَ الثَّوْرُ يَخُورُ خُوارًا – بالضَّمِّ – : صاحَ.

<sup>(</sup>٤) الحَوْر: النَّقْصان والرَّجُوع. والكَوْر: الزِّيادة مَأْخُوذٌ مِنْ تَكُويرِ العِمَامَةِ، وَهُوَ لَقُّهَا وَجَمْعُهَا، والمَعْنَىٰ: مَا أَوْحَشَ الرَّجُوعَ بَعْدَ الاستِقَامَةِ، والنَّقْصَانَ بَعْدَ الزِّيَادَةِ، وفَسَادَ الأُمُورِ بَعْدَ صَلاحِها!.

الفَاضِلِ عَلَىٰ جَمِيعِ الحَيَوَانِ - أَنْ يُرَىٰ إِلاَّ عَابِدًا للهِ في دَارِ التَّكْلِيفِ، أَوْ مُجَاوِرًا للهِ في دَارِ التَّكْلِيفِ، أَوْ مُجَاوِرًا للهِ في دَارِ الجَزَاءِ والتَّشْرِيفِ، وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ فَهُو وَاضِعٌ نَفْسَهُ في غَيْرِ مَوَاضِعِهَا(١).



لا يَعْظُمْ عِنْدَكَ بَذَلُكَ نَفْسَكَ في ذَاتِ الله؛ فَهِيَ الَّتِي بَذَلْتَهَا بِالأَمْسِ في حُبِّ مُغَنِّية ، وَهُوَى أَمْرَدَ، وَخَاطَرْتَ بِهَا في الأَسْفَارِ لأَجْلِ زِيَادَةِ الدُّنْيَا، فَلَمَّا جِئْتَ إِلَىٰ طَاعَةِ اللهِ - تَعَالَىٰ - عَظَمْتَ مَا بَذَلْتَهُ، وَاللهِ، مَا يَحْسُنُ بَذْلُ النَّفْسِ إِلاَّ لَمِنْ إِذَا أَبَادَ طَاعَةِ اللهِ - تَعَالَىٰ - وَظَمْتَ مَا بَذَلْتَهُ، وَاللهِ، مَا يَحْسُنُ بَذْلُ النَّفْسِ إِلاَّ لَمِنْ إِذَا أَبَادَ أَعَادَ، وَإِذَا أَفَادَ، وَإِذَا أَفَادَ خَلَّدَ فَائِدَتَهُ عَلَىٰ الآبَادِ (٢)؛ وَذَاكَ - وَاللهِ - الَّذِي يَحْسُنُ فِيهِ بَذْلُ النَّفُوسِ، وَإِبَانَةُ (٣) الرُّءُوسِ، أَلَيْسَ هُوَ الْقَائِلُ: ﴿ وَلا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قَتُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ﴾ [آل عمْرَانَ: ١٦٩]؟! (١).



مِنْ أَكْبَرِ فَضَائِلِ الْمُحْتَهِدِ أِنْ يَتَرَدَّدَ في الْحُكْمِ عِنْدَ تَرَدُّدِ الْحُجَّةِ والشَّبْهَةِ فِيهِ،

<sup>(</sup>١) «الذَّيْلُ عَلَىٰ طَبقاتِ الحَنَابِلَةِ» (١/٣٣٩ - ٣٤١).

<sup>(</sup>٢) الآباد: الدُّهُور، جَمعُ أَبَدٍ - بالتَّحْرِيك - ، ويُجْمَعُ - أَيْضًا - عَلَىٰ أُبُودٍ.

<sup>(</sup>٣) الإبانة: القَطْعُ والفَصْلُ.

<sup>(</sup>٤) (الذُّيلُ عَلَىٰ طبقاتِ الحَنَابِلَةِ (٢٤٣/١).

وَإِذَا وَقَفَ عَلَىٰ أَحَدِ الْمُتَرَدِّدِينَ، دَلَّهُ عَلَىٰ أَنَّهُ مَا عَرَفَ الشُّبْهَةَ، وَمَنْ لا تَعْتَرِضُهُ شَبْهَةٌ، وَلا تَصْفُو لَهُ حُجَّةٌ؟!، وكُلُّ قَلْب لا يَقْرَعُهُ التَّرَدُّدُ، فإِنَّمَا يَظْهَرُ فِيهِ شُبْهَةٌ، وَلا تَصْفُو لَهُ حُجَّةٌ؟!، وكُلُّ قَلْب لا يَقْرَعُهُ التَّرَدُّدُ، فإِنَّمَا يَظْهَرُ فِيهِ التَّقْلِيدُ، وَالجُمُودُ عَلَىٰ مَا يُقَالُ لَهُ، ويَسْمَعُ مِنْ غَيْرِهِ (١).



إِنَّ الأَرْضَ أَهْدَتْ إِلَىٰ السَّمَاءِ غُبْرَتَهَا بِتَرْقِيَةِ الغُيُومِ، فَكَسَتْهَا السَّمَاءُ وَهُرَتَهَا بِتَرْقِيَةِ الغُيُومِ، فَكَسَتْهَا السَّمَاءُ وَهُرَتَهَا الْأَرْضَ – أَيَّامَ زُهْرَتِهَا – مِرْآةُ الأَرْضَ – أَيَّامَ زُهْرَتِهَا – مِرْآةُ السَّمَاءِ في انْطِبَاعِ صُورَتَهَا (٣).



مَاتَ وَلَدِي عَقِيلٌ، وَكَانَ قَدْ تَفَقَّهَ وَنَاظَرَ، وَجَمَعَ أَدَبًا حَسَنًا، فَتَعَزَّيْتُ (1) بِقِصَّة عَمْرو بْنِ عَبْدِ وُدِّ الَّذِي قَتَلَهُ عَلِيٌّ - وَلِيْ اللهِ عَلَي لَا عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُل

<sup>(</sup>١) «الذَّيلُ عَلَىٰ طبقات الحَنَابلَة (١/٣٤٨ - ٣٤٩).

<sup>(</sup>٢) الزُّهْرَة: الحُسْنُ والبَهْجَة.

<sup>(</sup>٣) (الذَّيلُ عَلَىٰ طبقات الحَنَابِلَة (١/٢٥٣).

<sup>(</sup>٤) تُعَزَّيْتُ: تَصَبَّرْتُ.

<sup>(</sup> ٥ ) تَرْثيه: تَبْكيه وَتُعَدُّدُ مَحَاسنَهُ.

### 

لَوْ كَانَ قَاتِلُ عَمْرِهِ غَيْرَ قَاتِلِهِ

مَــازِلْتُ أَبْكِي عَلَيْــهِ دَائِمَ الأَبَدِ

لَكِنَّ قَالِهُ مَنْ لا يُقَالِهُ إِنَّ قَالِهُ إِنَّ اللَّهِ الدُّر (١) بِهِ

مَنْ كَانَ يُدْعَىٰ أَبُوهُ بَيْضَةَ البَلَد (٢)

فَأَسْلاهَا وَعَزَّاهَا جَلالَةُ القَاتِلِ، وفَخْرَهَا بِأَنَّ ابْنَهَا مَقْتُولُهُ، فَنَظَرْتُ إِلَىٰ قَاتِلِ وَلَدي الحَكِيم المَالِكِ، فَهَانَ عَلَيَّ الْقَتْلُ وَالمَقْتُولُ لِجَلالَةِ القَاتِلِ<sup>(٣)</sup>.



قَدْ حَمِدْتُ رَبِّي؛ إِذْ أَخْرَجَنِي وَلَمْ يَبْقَ لِي مَرْغُوبٌ فِيهِ، فَكَفَاني صُحْبَةُ التَّأَسُّفِ عَلَىٰ مَا يَفُوتُ؛ لأَنَّ التَّخَلُفَ مَعَ غَيْرِ الأَمْثَالِ عَذَابٌ، وإِنَّمَا هَوَّنَ فِقْدَاني للسَّادَاتِ نَظَرِي إِلَىٰ الإِعَادَةِ بِعَيْنِ اليَقِيْنِ، وَتَقَتِي إِلَىٰ وَعْدِ اللَّهْدِئِ لَهُمْ عَلَىٰ تِلْكَ الأَشْكَالِ وَالْعُلُومِ أَنْ يَقْنَعَ لَهُمْ مِنَ الوُجُودِ بِتِلْكَ الأَيَّامِ اليَسِيرَةِ، المَشُوبَة بِأَنْواعِ الأَشْكَالِ والْعُلُومِ أَنْ يَقْنَعَ لَهُمْ مِنَ الوُجُودِ بِتِلْكَ الأَيَّامِ اليَسِيرَةِ، المَشُوبَة بِأَنْواعِ

<sup>(</sup>١) القَوْدُ - بِفَتْحَتَيْنِ - : القِصَاصِ. وَأَقَادَ السُّلْطَانُ القَاتِلَ بالقَتِيلِ: قَتَلَهُ بِهِ.

<sup>(</sup>٢) بَيْضَةُ البَلَدِ: بَيْضَة النَّعامِ الَّتِي يَتْرُكُها. وقَوْلُهم: فُلانٌ بَيْضَةُ البَلَدِ: هُوَ مِنَ الأَضْدَادِ، يَكُونُ مَدْحًا، ويَكُونُ ذَمَّا، فَإِذَا مُدِحَ الرَّجُلُ بِهِ، أُريدَ بِهِ: وَاحِدُ البَلَدِ وَسَيِّدُهُ الَّذِي يُجْتَمَعُ إِلَيْهِ، وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ. وقِيلَ: فَرُدٌ لَيْسَ أَحَدٌ مِثْلَهُ فِي شَرَفِهِ كَبَيْضَةِ البَلَدِ الَّتِي هِي تَرِيكَةٌ وَحْدَهَا، لَيْسَ مَعَهَا غَيْرُهَا وَإِذَا ذَمُّوهُ بِهِ فَرُدٌ لَيْسَ أَحَدٌ مِثْلَهُ فِي شَرَفِهِ كَبَيْضَةِ البَلَدِ الَّتِي تبيضُهَا النَّعَامَةُ، ثُمَّ تَتْرُكُهَا بالفَلاةِ، فَلا تَحْضُنُهَا، فَتَبْقَىٰ تَرِيكَةً بالفَلاةِ، فَلا تَحْضُنُهَا، فَتَبْقَىٰ تَرِيكَةً بالفَلاة.

<sup>(</sup>٣) «الذَّيلُ عَلَىٰ طبقاتِ الْحَنَابِلَةِ (١/٣٥٩ - ٣٥٩).

التَّنْغِيصِ وَهُوَ المَالِكُ، ولا - واللهِ - أَقْنَعُ لَهُمْ إِلاَّ بِضَيَافَة تَجْمَعُهُمْ عَلَىٰ مَائِدَة تليقُ بِكَرَمِه، نَعِيمٌ بِلا ثُبُورٍ (١)، وَبَقَاءٌ بِلا مَوْتٍ، وَاجْتِمَاعٌ بِلا فُرْقَة، وَلَذَّاتٌ بِغِيْرِ نُغْصَة (٢).



يُكْرَهُ السَّلامُ عَلَىٰ شَوَابً النِّسَاء؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يَجْلُبُ جَوابَهُنَّ، وَسَمَاعَ أَصْوَاتِهِنَّ، وَعَسَاهُ يَجْلُبُ الْفِتْنَةَ، وَكَمْ مِنْ صَوْتٍ جَرَّ هَوَى وَعِشْقًا، وَلا بَأْسَ أَصُواتِهِنَّ، وَعَسَاهُ يَجْلُبُ الْفِتْنَةَ، وَكَمْ مِنْ صَوْتٍ جَرَّ هَوَى وَعِشْقًا، وَلا بَأْسَ بِالسَّلامِ عَلَىٰ العَجَائِزِ والبَارِزاتِ (٣) لِعَدَمِ الفِتْنَة بِأَصْوَاتِهِنَ (١).



مِنْ مَكَارِمِ الأَخْلاقِ التَّغَافُلُ عَنْ ظُهُورِ مسَاوِي النَّاسِ، وَمَا يَبْدُو في غَفَلاتِهِمْ: مِنْ كَشْفِ عَوْرَةٍ، أو خُرُوجِ رِيحٍ لَهَا صَوْتٌ أَوْ رِيحٌ، وَمَنْ سَمِعَ ذَلِكَ، فَأَظْهَرَ

<sup>(</sup>١) التُّبُور: الهلاك والخُسْرَان.

<sup>(</sup>٢) «الذُّيلُ عَلَىٰ طبقات الحَنَابِلَة» (٢/٣٦٢).

<sup>(</sup>٣) البَرْزَةُ مِنَ النِّسَاءِ - بالفتح - : الكَهْلَةُ الجَليلةُ الَّتي تَبْرُزُ للقَوْمِ، يجلسون إليها، ويتحدَّثون، وهي عفيفةٌ عاقلةٌ، مِنَ البُرُوزِ: وهو الظُّهُورُ والخُروُجُ.

<sup>(</sup>٤) «فُصولُ الآداب ومكارم الأخلاق» (ص٥٥).

الطَّرَشَ (١)، أو النَّوْمَ، أو الغَفْلَةَ؛ لِيُزِيلَ خَعجَلَ الفَاعِلِ - كَانَ ذَلِكَ مِنْ مَكَارِمِ الطَّرَش الأَخْلاق(٢).



يَنبَغِي للإِنْسَانِ أَلاَّ يَدْخُلَ في سِرِّ قَوْمٍ ولا حَديثٍ لَمْ يُدْخِلُوهُ فِيهِ، ولا يَجُوزُ الاسْتِمَاعُ إِلَىٰ كَلامِ قَوْمٍ يَتَشَاوَرُونَ، وَمَنْ تَلَفَّتَ في حَديثِهِ، فَهُو كَالْمسْتَوْدِعِ (٣) الاسْتِمَاعُ إِلَىٰ كَلامِ قَوْمٍ يَتَشَاوَرُونَ، وَمَنْ تَلَفَّتَ في حَديثِهِ، فَهُو كَالْمسْتَوْدِعِ (٣) لَاسْتِماعُ إِلَىٰ كَلامِ عَلَيْهِ؛ لأَنَّ تَلَفُّتَهُ يُعْطِي التَّلَقُت والتَّفَرُّعُ (٤).



قَالَ لِي رَجُلٌ: أَنْغَمِسُ في المَاءِ مِرَارًا كَثيرَةً، وأَشُكُ هَلْ صَحَّ لي الْغُسْلُ أَمْ لا؟، فَمَا تَرَىٰ في ذَلِكَ؟.

فَقُلْتُ لَهُ: يَا شَيْخُ، اذْهَبْ فَقَدْ سَقَطَتْ عَنْكَ الصَّلاةُ. قَالَ: وكَيْفَ؟!.

<sup>(</sup>١) الطَّرش: أَهْوَنُ الصَّمَم، وبابُهُ فَرِحَ، وَتَطَارَشَ: تَضامٌ فَأَظَّهَرَ الطَّرَشَ، أَيْ: عَدَم سَمَاع مَا حَدَثَ.

<sup>(</sup>٢) فُصُولُ الآداب (ص٤٨).

<sup>(</sup>٣) اسْتَوْدَعَهُ حَديثه: اسْتَحْفَظُهُ إِيَّاهُ.

<sup>(</sup> ٤ ) فُصُولُ في الآداب ( ص٤٨ ).

## 

قُلْتُ: لأَنَّ النَّبِيُّ - عَلَيْكُ - قَال: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَة : المَجْنُونِ حَتَّىٰ يُفِيقَ، والنَّائِم حَتَّىٰ يَسْتَيْقِظَ، وَالصَّبِيِّ حَتَّىٰ يَبْلُغَ» (١١).

وَمَنْ يَنْغَمِسْ في المَاءِ مِرَارًا، ويَشُكُّ هَلْ أَصَابَهُ المَاءُ أَمْ لا - فَهُو مَجْنُونٌ (٢).



هُمْ قَوْمٌ خُسُنٌ (٣)، تَقَلَّصَتْ أَخْلاقُهُمْ عَنِ الْمَخَالَطَةِ، وَعَلَظَتْ طِبَاعُهُمْ عَنِ ذُلًّ الْمُدَاخَلَةِ، وَعَلَبَ عَلَيْهِمُ الجِدُّ، وَقَلَّ عِنْدَهُمُ الْهَزْلُ، وَعَزَبَتْ (١) نُفُوسُهُمْ عَنْ ذُلً الْمُرَاءَةِ، وَفَزِعُوا عَنِ الآرَاءِ إِلَىٰ الرِّوايَاتِ، وَتَمَسَّكُوا بِالظَّاهِرِ تَحَرُّجًا (٥) عَنِ التَّأُويلِ، وَعَلَبَتْ عَلَيْهِمُ الأَعْمَالُ الصَّالِحَةُ، فَلَمْ يُدَقِّقُوا في العُلُومِ الْعَامِضَةِ، بَلْ دَقَّقُوا في العُلُومِ الْعَامِضَةِ، بَلْ دَقَّقُوا في الوَرَعِ (٢)، وَأَخَذُوا مَا ظَهَرَ مِنَ الْعُلُومِ، وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ قَالُوا: اللهُ أَعْلَمُ بِمَا فِيهَا، مِنْ خَيْرِ تَاوْيِلٍ وَلا إِنْكَارٍ، وَاللهُ يَعْلَمُ أَنَّنِي لا لِيَعْانِهِمْ بِظَوَاهِرِ الآي (٧) وَالأَخْبَارِ، مِنْ غَيْرِ تَأُويلٍ وَلا إِنْكَارٍ، وَاللهُ يَعْلَمُ أَنَّنِي لا يَعْلَمُ أَنَّذِي لا يَعْلَمُ وَاللهُ يَعْلَمُ أَنَّنِي لا يَعْلُواهِرِ الآي (٧) وَالأَخْبَارِ، مِنْ غَيْرِ تَأُويلٍ وَلا إِنْكَارٍ، وَاللهُ يَعْلَمُ أَنَّنِي لا يَعْلَمُ وَاللهُ يَعْلَمُ أَنَّنِي لا يَعْلَمُ وَلَا إِنْكَارٍ، وَاللهُ يَعْلَمُ أَنَّنِي لا يَعْلَمُ وَالْهُ وَاللّهُ يَعْلَمُ أَنَّنِي لا يَعْلَوا هُرِ الْآيُ الْكُولِ وَلا إِنْكَارٍ، وَاللهُ يَعْلَمُ أَنَّنِي لا يَعْلَمُ وَلَا إِنْكَارٍ، وَاللهُ يَعْلَمُ أَنْفَى لا يَعْلَقُوا في الْعَلَو الْعَلَيْ وَلَا إِنْكَارٍ، وَاللهُ يَعْلَمُ أَنْفِي الْمَالِولِ وَلا إِنْكَارٍ، وَاللهُ يَعْلَمُ أَنْفِي الْهَا وَاللهُ يُعْلَمُ أَنْفِي وَلِي وَلِي وَلَوْلُو اللهُ يُعْلَمُ أَنْفِي الْمُؤْمِولِ وَلا إِنْكَارٍ وَاللهُ عَلَى الْمُؤْمُ وَالْمُ وَلَيْ وَلِي وَلِي وَلِي وَلْهُ وَالْمِ الْمَالِمُ الْعُنْمُ وَالْمُ عَلَيْ وَلَوْلِ وَلَا إِنْكَارٍ وَاللهُ وَلَا إِنْكَارٍ وَاللهُ وَلِهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْعُولِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَاللهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِولِ وَلَا إِنْكُوا

<sup>(</sup>١) صحيح، أخرجه أبو داود ( ٤٣٩٨)، وصحَّحَه الألبانيُّ في «الإرواء» (٢٩٧) عَنْ عَائِشَةَ.

<sup>(</sup>٢) ﴿إِغَاثُةُ اللَّهِ فَأَنَّ ﴿ ١/١٥٤).

<sup>(</sup>٣) خُشُن - بضمَّتَيْن - : أَقُوياءُ أَشِدَّاءُ، جَمْعُ خَشِن - بِزِنَةٍ نَمِرٍ -.

<sup>(</sup>٤) عَزَبَتْ: غَابَتْ وَبَعُدَتْ، وبابُهُ دَخَلَ وَجَلَسَ.

<sup>(</sup> ٥) تَحَرُّجًا: تَأَثُّمًا، أي تَجَنُّبًا لِلْحَرَجِ والإِثْمِ.

<sup>(</sup>٦) الْوَرَع - مُحَرَّكَةً - : التَّقْوَىٰ.

 <sup>(</sup>٧) الآي: جمعُ آية كغاي وغاية.

أَعْتَقِدُ في الإسلامِ طَائِفَةً مُحِقَّةً خَالِيَةً مِنَ الْبِدَعِ سِوَىٰ مَنْ سَلَكَ هَذَا الطَّرِيقَ، وَالسَّلامُ(١).



مَا أَشْبَهَ أَنْ يَكُونَ وَاضِعُ الإِرْجَاءِ زِنْدِيقًا؛ فَإِنَّ صَلاحَ العَالِمِ بِإِثْبَاتِ الْوَعِيدِ وَاعْتِقَادِ الْجَزَاءِ، فالْمُرْجِعَةُ (٢) لمَّا لم يُمكنْهُمْ جَحْدُ الصَّانِعِ – لمَا فيه مِنْ نُفُورِ النَّاسِ وَاعْتِقَادِ الْجَزَاءِ، فالْمُرْجِعَةُ (١) لمَّا لم يُمكنْهُمْ جَحْدُ الصَّانِعِ – لمَا فيه مِنْ نُفُورِ النَّاسِ وَمُحْالَفَةِ العَقْلِ – أَسْقَطُوا فَائِدَةَ الإِثْبَاتِ، وهِيَ الخَشْيَةُ والْمُرَاقَبَةُ، وَهَدَّمُوا سِيَاسَةَ الشَّرْع؛ فَهُمْ شَرُّ طَائِفَةٍ عَلَىٰ الإِسْلامِ (٣).



رَأَيْتُ فَقِيهًا خُرَاسَانِيًّا، عَلَيْهِ حَرِيرٌ وَخَوَاتِيمُ ذَهَبٍ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا هَذَا؟.

<sup>(</sup>١) «الذَّيْلُ عَلَىٰ طَبَقَات الْحَنَابِلَة» (١) ٣٣١ – ٣٣٨).

<sup>(</sup>٢) المُرْجِعَة: من الإِرجاء، وهُوَ التَّاخَيرُ، فالمُرْجِعَةُ يَقُولُون: إِنَّ الإِيمان لا يزيد ولا يَنْقُص؛ لأنَّ الأعْمال لا يزيد ولا يَنْقُص؛ لأنَّ الأعْمال لَيْسَتْ من الإِيمان حتَىٰ يزيد بزيادتها وينقص بنقصانها، فَقَاعدتهم: لا يضرُّ مَعَ الإِيمانِ ذَنْبٌ لَمِنْ عَملهُ، كما لا يَنْفَعُ مَعَ الكُفْرِ طَاعَةٌ.

<sup>(</sup>٣) «تَلْبِيس إِبْلِيس» (٢/٩٥/٥).

فقَالَ: خِلَعُ (١) السُّلْطَان، وكَمَدُ (٢) الأعْدَاءِ.

فَقُلْتُ: بَلْ هُوَ شَمَاتَةُ (٣) الأعْدَاءِ بِكَ، إِنْ كُنْتَ مُسْلِمًا؛ لأَنَّ إِبْلِيسَ عَدُولُكَ، وَهَلْ خِلَعُ وَإِذَا بَلَغَ مِنْكَ مَبْلَغًا، ٱلْبَسَكَ مَا يُسْخِطُ الشَّرْعَ – فَقَدْ ٱشْمَتَّهُ بِنَفْسِكَ، وَهَلْ خِلَعُ السَّلْطَانِ سَابِقَةٌ لِنَهْيِ الرَّحْمَنِ؟!.

يَا مِسْكِينُ، خَلَعَ عَلَيْكَ السُّلْطَانُ، فَانْخَلَعْتَ بِهِ مِنَ الإِيمانِ، وقَدْ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَخلَعُ عَنْكَ السُّلْطَانُ لِبَاسَ الفِسْقِ، ويُلْبِسَكَ لِبَاسَ التَّقْوَىٰ.

رَمَاكُمُ اللهُ بِخِزْيَة ( <sup>1 )</sup>؛ حَيْثُ هَوَّنْتُمْ أَمْرَهُ هَكَذَا! ، لَيْتَكَ قُلْتَ : هَذهِ رُعُونَاتُ الطَّبْعِ ، الآنَ تَمَّتْ مِحْنَتُك ؛ لأَنَّ عُذْرَكَ دَلِيلٌ عَلَىٰ فَسَادِ بَاطِنِكَ ( ° ) .



كَانَ أَبُو إِسْحَاقَ الْخرازُ صَالِحًا، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ لَقَّنَنِي كِتَابَ اللهِ، وَكَانَ مِنْ عَادَتِهِ الإِمْسَاكُ عَنِ الكَلامِ في رَمَضَانَ؛ فَكَانَ يُخَاطِبُ بِآيِ القُرْآنِ فِيَما يَعْرِضُ لَهُ مِنَ الخَوَائِجِ، فَيَقُولُ في إِذْنِهِ: ﴿ ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ﴾ [المَائِدَة: ٢٣].

<sup>(</sup>١) خِلَع: جمعُ خِلْعَة - بالكسر - ، وهي ما يُعْطيهِ الإِنسانُ غَيْرَهُ مِنَ الثِّيَابِ مِنْحَةً.

<sup>(</sup>٢) الكَمَد: الحُزْنُ الشَّديدُ المُكْتُومُ، وبابُهُ فَرِحَ.

<sup>(</sup>٣) الشَّمَاتَة - بالفتح - : الفَرَحُ ببَليَّة العَدُوِّ وَحُزْنه.

<sup>(</sup> ٤ ) الخزية - مُثَّلَّثَةً - : البَلِيَّة يُوقَعُ فيها.

<sup>(</sup>٥) «تلبيس إبليس» (٢/٧١٣).

# 117 A

ويَقُولُ لابْنِهِ عَشِيَّةَ الصَّوْمِ (١): ﴿ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا ﴾ [البقرة: ٦١].

آمِرًا لَهُ أَنْ يَشْتَرِي الْبَقْلَ. فَقُلْتُ: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ الْعَزِيزَ نَزَلَ في تِبيانِ أَحْكَامٍ شَرْعِيَّةٍ، وَمَا هَذَا إِلاَّ بِمَثَابَةٍ صَدِّكَ السِّدْرَ (٢) شَرْعِيَّةٍ، وَلا يُسْتَعْمَلُ في أَغْرَاضٍ دُنْيَويَّةٍ، وَمَا هَذَا إِلاَّ بِمَثَابَةٍ صَدِّكَ السِّدْرَ (٢) وَالأَشْنَانَ (٣) في وَرَقِ المصْحَفِ، أَوْ تَوَسُّدُكَ لَهُ (٤)، فَهَ جَرَنِي، ولَمْ يُصْغِ إِلَىٰ الْحُجَّة (٥).



دَخَلْتُ الْحَمَّامَ يَوْمًا، فَرَأَيْتُ عَلَىٰ بَعْضِ أَوْتَادِ<sup>(١)</sup> المَسْلَخِ<sup>(١)</sup> جُبَّةً مشوزكةً مُرَقَّعَةً بفُوط (<sup>٨)</sup>.

فَقُلْتُ للحمَّاميِّ: أَرَىٰ سَلِخَ الْحَيَّةِ، فَمَنْ دَاخِلٌ ؟! (٩).

<sup>(</sup>١) عَشِيَّةَ الصَّوْمِ: أي آخِر نَهَارِهِ.

<sup>(</sup>٢) ضدُّكَ السِّدْرَ: أَي جَمْعَك لَهُ.

<sup>(</sup>٣) الأُشْنَان - بالضَّمِّ وقَدْ يُكسر - : الحُرْضِ، شَجَرٌ يَنبتُ في الأَرْضِ الرَّمْليَّةِ، يُسْتَعْملُ هُوَ - أو رَمَادُهُ - في غَسْلِ الثِّيابِ والأَيْدي.

<sup>(</sup> ٤ ) تَوَسَّدَ الشَّيْءَ: جَعَلَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ كَالوِسَادَةِ ( أي: المِخَدَّةِ ) .

<sup>(</sup> ٥ ) « تَلْبيس إِبْليس » ( ٢ / ٩٠٩ – ٩٠٠ ).

<sup>(</sup>٦) الأوتاد: جمع وَتَد - بالفتح، وبالتَّحريك، وككَّتِف - ، وهو ما رُزَّ في الأرْضِ أو الحَائِطِ مِنْ خَشَبٍ.

<sup>(</sup>٧) المسلخ: موضع السَّلْخ، وهو كَشْطُ الجِلْدِ عَنْ صَاحِبِهِ.

<sup>(</sup> ٨ ) الفُوط: جمعُ فُوطَةٍ - بالضَّمِّ - ، وهي ثَوْبٌ من صُوفٍ، فَلَمْ يُحَلُّ بأكثرَ.

<sup>(</sup>٩) لقَد شُدَّدَ النَّكيرُ علَىٰ مَنْ يَفعلُ ذلك؛ لأنَّ ترقيعَ الثِّيابِ لَيْسَ مِنْ لِبَاسِ السَّلَفِ، وإِنَّما كانوا يُرَقِّعونَ ==

فَذَكَرَ لِي بَعْضَ مَنْ يَتَصَفَّفُ للبَلاءِ حَوْشًا لِلأَمْوَالِ (١).



ضنيت قُلُوب أهْلِ الإِلْحَادِ؛ لانْتِشَارِ كَلِمَةِ الْحَقِّ، وَتُبُوتِ الشَّرَائِعِ بَيْنَ الْحَلْقِ، والامْتِثَالِ لأوامِرِها: كَابْنِ الريونديِّ(٢)، وَمَنْ شَاكَلَهُ: كَأْبِي العَلاءِ (٣)، ثُمَّ مَعَ ذَلِكَ لا يَرَوْنَ لِمَقَالَتِهِمْ نَبَاهَةً (٤) ولا أَثَرًا، بَلِ الجَوامِعُ تَتَدَفَّقُ زِحَامًا، والأَذَانَاتُ وَلا أَثَرًا، بَلِ الجَوامِعُ تَتَدَفَّقُ زِحَامًا، والأَذَاناتُ تَمْلاً أَسْمَاعَهُم بِالتَّعْظِيمِ لِشَأْنِ النَّبِيِّ - عَلِي اللَّهُ وَمُعَانَاةِ الأَسْفَارِ بِمَا جَاءَ بِهِ، وإِنْفَاقُ الأَمْوَالِ والأَنْفُسِ في الحَجِّ مَعَ رُكُوبِ الأَخْطَارِ، وَمُعَانَاةِ الأَسْفَارِ، وَمُفَارَقَةِ الأَهْلِ وَالأَنْفُسِ في الحَجِّ مَعَ رُكُوبِ الأَخْطَارِ، وَمُعَانَاةِ الأَسْفَارِ، وَمُفَارَقَةِ الأَهْلِ وَالأَوْلادِ، فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَنْدَسُ في أَهْلِ النَّقْلِ، فَيَضَعُ المَفَاسِدَ عَلَىٰ الأَسَانِيدِ،

<sup>=</sup> ضرورةً؛ ولأنَّ ذَلِكَ يَتَضَمَّنُ ادِّعاءَ الفَقْرِ، وَقَدْ أُمِرَ الإِنْسَانُ أَنْ يُظْهِرَ نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْهِ. انظر «تلبيس إبليس» (٣/١١). وما هكذا لباسُ الصَّحابَةِ، فَقَدْ قَالَ الإِمامُ ابنُ سيرين - رحمه الله - كما في «تَلبيس إبليس» (١٢٠٣/٣): «كان المُهاجِرونَ والأنصارُ يَلْبَسُونَ لِبَاسًا مُرْتَفِعًا، وقد اشْتَرَىٰ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ حُلَّةً بألْف، ولَكنَّهُ كَانَ يُصلِّى فيها».

<sup>(</sup>۱) «تلبيس إبليس» (۱۱۳۸/۳).

<sup>(</sup>٢) هُوَ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ إِسحاقَ أبو الحسن الريونديُّ، أو ابْنُ الرَّاوَنْديُّ، ويُقَالُ: ابنُ الريونديُّ، زِنْديقٌ مُلُحِدٌ، كان أَوَّلاً مِنْ مُتَكلِّمي المُعتزِلَةِ، وَنُسِبَتْ إليهِ فرقةٌ منهم، هي (الرَّاوَنْديَّةُ)، تُوفُي سَنَة ٩٨هـ.

<sup>(</sup>٣) هُوَ أَحمدُ بْنُ عبد الله بْنِ سُلَيْمانَ، أبو العَلاءِ المَعَرِّيُّ، الشَّاعِرُ الْمَتَّهَمُ في نِحْلَتِهِ، وَقَدِ اتَّهَمَهُ العُلَماءُ بالزَّنْدَقَة والإلحاد، مات سنة ٤٤٩ هـ.

<sup>(</sup>٤) النَّباهةُ: الاشتهار، وقد نَبُهَ منْ بَاب ظَرُفَ.

<sup>(</sup>٥) يَندس: يطعنُ.

وَيَضَعُ السِّيرُ () والأَخْبَارَ، وبَعْضُهُمْ يَرُوي مَا يُقَارِبُ المُعْجِزَاتِ مِنْ ذِكْرِ خَواصٍّ في أَحْجَارٍ، وَخَوَارِقِ للعادَاتِ في بَعْضِ البِلادِ، وأَخْبَارٍ عَنِ الْغُيُوبِ عَنْ كَثيرٍ مِنَ الكَهَنَةِ (٢) والمُنجِّمِينَ (٣)، ويُبَالِغُ في تَقْرِيرِ ذَلِكَ، حَتَّىٰ قَالُوا: إِنَّ سَطِيحًا قَالَ في الكَهَنَةِ (١) والمُنجِّمِينَ (٣)، ويُبَالِغُ في تَقْرِيرِ ذَلِكَ، حَتَّىٰ قَالُوا: إِنَّ سَطِيحًا قَالَ في الخَبيءِ الذي خُبِّئَ لَهُ: حَبَّةُ بُرِّ في إِحْلِيلِ مُهْرٍ.

والأَسْوَدُ ( أَ ) كَانَ يَعِظُ، ويَقُولُ الشَّيْءَ قَبْلَ كَوْنِهِ.

وَهَا هُنَا الْيَوْمَ مُعَزِّمُونَ (°)، يُكَلِّمُونَ الجِنَّ الَّذي في باطِنِ المَجْنُونِ، فَيُكَلِّمُهم بِمَا كَانَ ويَكُونُ، وَمَا شَاكَلَ ذَلِكَ مِنَ الخُرَافَاتِ، فَمَنْ رَأَىٰ مِثْلَ هَذَا، قَالَ - لِقِلَّةِ

<sup>(</sup>١) الكَهَنَةُ: هم كما وَصَفَهُمُ الْحَطَّابِيُّ: «الكَهَنَةُ: قَوْمٌ لَهُمْ أَذْهَانٌ حَادَّةٌ، ونُفُوسٌ شِرِّيرةٌ، وطِبَاعٌ نَارِيَّةٌ، فَأَلِفَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ؛ لما بينهُم مِنَ التَّناسُبِ في هَذهِ الْأُمُورِ ومُسَاعَدَ تِهِم بكُلِّ مَا تَصِلُ قُدْرَاتُهُمْ إِلَيْهِ، وَكَانْتِ الكَهَانَةُ في الجَاهِلِيَّةِ فاشيةً، خُصُوصًا عِنْدَ العَرَبِ؛ لانقطاعِ النَّبُوَّةِ فيهم ». فتح الباري وكانتِ الكَهَانَةُ في الجَاهِلِيَّةِ فاشيةً، خُصُوصًا عِنْدَ العَرَبِ؛ لانقطاعِ النَّبُوَّةِ فيهم ». فتح الباري

<sup>(</sup>٢) المُنَجِّمون: هُمُ المُشْتَغِلُونَ بالتَّنْجِيم، وهُوَ الاسْتِدُلالُ بالأَحْوَالِ الفَلَكِيَّةِ عَلَىٰ الحَوَادِثِ الأَرْضِيَّة، بِمَعْنَىٰ أَنْ المُنَجِّمَ يَرْبِطُ مَا يَقَعُ في الأَرْضِ بالنُّجُومِ وبِحَرَكَاتِهَا، وَطُلُوعِهَا وَغُرُوبِهَا، وَاقْتِرَانِهَا وَتَفَرُّقِهَا. انظر «مَعالَم السُّنَ» (٤/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٣) سطيح الكاهِنُ: هو رَبِيعُ بْنُ ربِيعةَ بْنِ مَسْعُود المازِنِيُّ الأَزْدِيُّ، مِنْ أَهْلِ الجابِيةِ عَلَىٰ مَشارِفِ الشَّامِ، كَانَتِ العَرَبُ تَحْتَكِمُ إِلَيْهِ، ماتَ بَعْدَ مَوْلِدِ النَّبِيُّ - يَقَالُكُ - بِشَهْرٍ أَوْ أَقَلَّ منه، وسُمِّيَ سطيحًا؛ لأنَّهُ لا عَظْمَ فيه سِوَىٰ رأسِهِ، فكَانَ أَبَدًا مُنْبَسِطًا مُنْسَطِحًا عَلَىٰ الأَرْضِ، لا يَقْدرُ عَلَىٰ قيامٍ ولا قُعُودٍ، وكَانَ يُطُونَىٰ - كما يُطُوَىٰ الثَّوْبُ - مِنْ رَجْلَيْهِ إِلَىٰ عُنُقِهِ؛ فَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ بَنِي آدَمَ يُشْبِهُهُ!.

<sup>( ﴾)</sup> الأَسْوَدَ العَنْسَىُّ: هُوَ عَيْهَلَةُ بْنُ كَعْبِ بْنِ عَوْفِ العَنْسِيُّ المَدْحَجِيُّ، أَسْلَمَ مَعَ أَهْلِ اليَمَنِ، ثُمَّ كَانَ أَوَّلَ مَنِ ارْتَدَّ؛ قُتِلَ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِِّ - عَيِّكُ - بِشَهْرٍ.

<sup>( ° )</sup> المُعَزَّمُونَ: هُمُ الَّذينَ يَسْتَعْمِلُوَ العَزَائِمَ – أَي: الرُّقَىٰ الشَّيْطَانِيَّة – عَلَىٰ الجِنِّ والأَرْواحِ. قَالَ الرَّاغِبُ: « العزيمةُ: تَعْوِيذٌ، كَأَنَّهُ تَصَوَّرٌ أَنَّكَ قَدْ عَقدت بها على الشَّيطان أَنْ يُمْضيَ إِرادَتَهُ فيك » .

عَقْلِهِ، وَقِلَّةِ تَلَمُّحِهِ لِقَصْدِ هَؤُلاءِ الملاحِدةِ -: وَهَلْ مَا جَاءَتْ بِهِ النَّبُوَّةُ إِلاَّ مُقَارِبُ هَذَا؟!.

وَلَيْسَ قَوْلُ الْكَاهِنِ: حَبَّةُ بُرِّ في إِحْلِيلِ مُهْرٍ – وَقَدْ أُخْفِيَتْ هَذَا الإِخْفَاءَ – بِأَكْثَرَ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿ وَأُنَبِئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ﴾ [آل عمران: ٤٩].

وَهَلْ بَقِي لِهَ ذَا وَقَعٌ فِي الْقُلُوب، وهَذَا التَّهْوِيمُ يَنْطِقُ بِالمَنْعِ مِنَ الرُّكُوبِ الْيَوْمَ؟!، وَهَلْ بَوْهُ فِي الْقُلُوب، وَهَذَا إِلاَّ الْغَبِيُّ؟!، وَالله، مَا قَصَدُوا بِذَلِكَ إِلاَّ قَصَدًا ظَاهِرًا، وَلَمَّ حُوا لَمُحَا جَلِيًّا، فَقَالُوا: تَعَالُواْ نُكْشِرِ الْجَوْلات عَلَىٰ البِلاد، وَالأَشْخَاص، وَالنُّجُوم، والخَواص، وَلا يَخْلُو - مَعَ الكَثْرَةِ مِنْ مُصَادَفَة الاتُفَاقِ وَالأَشْخَاص، وَالنُّجُوم، والخَواص، وَلا يَخْلُو - مَعَ الكَثْرَة مِنْ مُصَادَفَة الاتُفَاقِ لَوَاحِدَة مِنْ هَذَه، فَيُصَدِّقُ بِهَا الكُلُّ، ويَبْطُلُ أَنْ يَكُونَ مَا جَاءَ بِهِ الأَنْبِياءُ خَرْقًا لِللْعَادَة بِهِ الْمُنْبِياءُ فَي مَنَ الصُّوفِيَّة أَنَّ فُلانًا أَهْوَى بِإِنَائِهِ إِلَىٰ دَجْلَة (١)، فَامْتَلأَ لَلْعَادَات، ثُمَّ دَسَّ قَوْمٌ مِنَ الصَّوفِيَّة أَنَّ فُلانًا أَهْوَى بإِنَائِهِ إِلَىٰ دَجْلَة (١)، فَامْتَلأَ لَلْعَادَة بِطِرِيقِ الْكَواتُ مِن الطَّبَائِعِينِينَ، وبِطَرِيقِ العَادات في حَقِّ الْمُعَرِينِ الْمُوافِينَ، وبطَرِيقِ الْعَادات في حَقِّ الْمُعَرِينَ، وبطريقِ الْخَواصِ في حَقِّ الطَّبَائِعِينِينَ، وبطريقِ الْكَهَانَة في حَقِّ الْمُعَرِينِ والعَرَّافِينَ (٢٠)، فَأَيُّ حُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا والعَرَّافِينَ (٢٠)، فَأَيُّ حُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا والعَرَّافِينَ فِي بُيُوتِكُمْ ﴾ [آلَ عِمران: ٤٤] ؟!.

<sup>(</sup>١) دَجْلَة - بالفتح والكَسْر - : نَهْرُ بَغْدَادَ.

<sup>(</sup>٢) العَرَّاف : الَّذي يَدَّعي مَعْرِفَةَ الأُمُورِ بِمُقَدَّمَاتٍ يَسْتَدِلُّ بِهَا عَلَىٰ المَسْرُوقِ، ومكانِ الضَّالَّةِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، كَمَا نَقَلَ ذَلِكَ صَاحِبُ فَتح الجيد عن البغويِّ. ونَقلَ عن شيخ الإسلامِ قَوْلَهُ: «العَرَّافُ: اسمٌ للكاهِنِ، والمُنجَّم، والرَّمَّالِ – أي: الَّذي يَسْتَدلُّ بأَشْكَالِ الرَّمْلِ عَلَىٰ أَحْوَالِ المَسْأَلَةِ حِينَ السُّؤَالِ – للكاهِنِ، والمُنتَجَم، والرَّمَّالِ – أي: الَّذي يَسْتَدلُّ بأَشْكَالِ الرَّمْلِ عَلَىٰ أَحْوَالِ المَسْأَلَةِ حِينَ السُّؤَالِ – ونَحْوِهم مِمَّنْ يَتَكَلَّمُ في مَعْرِفَةِ الأُمُورِ بِهَذِهِ الطُّرُقِ». فتح الجيد (ص٢٣٨).

وَأَيُّ خَرْقٍ بَقَيَ لِلْعَادَاتِ؟!، وَهَلِ العَادَاتُ إِلاَّ اسْتِمْرَارُ الْوُجُودِ وَكَثْرَةُ الحُصُولِ، فَإِذَا نَبَّهَهُمُ الْعَاقِلُ الْمُتَدَيِّنُ عَلَىٰ مَا في هَذَا مِنَ الفَسَادِ، قَالَ الصُّوفِيُّ: أَتُنْكُرُ كَرَامَاتِ الأَوْلِيَاءِ؟!.

وَقَالَ أَهْلُ الْخَوَاصِّ: أَتُنْكِرُ المِغْنَاطِيسَ الَّذي يَجْذِبُ الْحَدِيدَ، والنَّعامَةَ الَّتي تَبْلَعُ النَّارَ (١)؟!.

فَسَكَتَ عَنْ جَحْدِ مَا لَمْ يَكُنْ لأَجْلِ مَا كَانَ، فَوَيْلٌ لِلْمُحِقِّ مَعَهُمْ!.

هَذَا، والباطنيَّةُ مِنْ جَانِب، والمُنجِّمُونَ مِنْ جَانِب مِعَ أَرْبَابِ المُنَاصِب، لا يَعْقِدُونَ ولا يَحُلُونَ إِلاَّ بِقَوْلِهِم، فَسُبْحَانَ مَنْ يَحْفَظُ هَذهِ المِلَّة، وَيُعْلِي كَلِمَتَهَا، حَتَّىٰ إِنَّ كُلَّ الطَّوَائِف تَحْتَ قَهْرِهَا إِقْبَالاً مِنَ اللهِ – عَزَّ وَجَلَّ – عَلَىٰ حِرَاسَةِ النَّبُوَّاتِ، وقَمْعًا لأَهْلِ المِحَالِ (٢)!(٣).



مِنْ أَدَبِ الْخَوْفِ مِنَ اللهِ أَنْ تَخَافَ مِنْ عَدْلِهِ فِيكَ؛ فَإِنْ خِفْتَ الْحَيْفَ (٤)،

<sup>(</sup>١) انظر كتاب الحيوان للجاحظ (١ /١٤٧)، وحياة الحيوان للدميريّ (٢ /٣٦٣).

<sup>(</sup>٢) أهل المِحَال - بالكسر - : أهل الكَيْد والحِيلِ ، والجِدَالِ والعَداوَةِ.

<sup>(</sup>٣) تَلْبيس إِبْليسَ (٢/٢١ - ٤٢٤).

<sup>( ؛ )</sup> الحَيْف: الجَوْرُ والظُّلْم، وبابُهُ بَاعَ.

فَبِعْسَ الْخَوْفُ!، وَإِيَّاكَ أَنْ تَخَافَ مِمَّا وَرَاءَ العَدْلِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ تَجْوِيرٌ لللهِ (''، وَلِهَذَا لَوْ فَصُحَ بِذَلِكَ، فَقَال: مَا تَخَافُ إِلاَّ مِمَّا وَرَاءَ عَدْلِ اللهِ، فَكَأَنَّهُ يَقُولُ: إِنِّي أَخَافُ الحَيْفَ.

وَالْحَوْفُ مِنْ غَيْرِ عَدْلِهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - هُوَ سُوءُ الظَّنِّ بِهِ (٢).



مِنْ أَعْظَمِ مَنَافِعِ الإِسْلامِ وَآكِدِ قَوَاعِدِ الأَدْيَانِ: الأَمْرُ بِالمَعْرُوفِ وِالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، وِالتَّنَاصُحُ، فَهَذَا أَشَقُّ ما يَحْمِلُهُ الْمُكَلَّفُ؛ لأَنَّهُ مَقَامُ الرُّسُلِ؛ حَيْثُ يَنقِلُ صَاحِبُهُ عَنِ الطِّبَاعِ، وَتَنْفِرُ مِنْهُ نُفُوسُ أَهْلُ اللَّذَّاتِ وَتَمْقُتُهُ أَهْلُ الخَلاعَةِ، وَهُو صَاحِبُهُ عَنِ الطِّبَاعِ، وَتَنْفِرُ مِنْهُ نُفُوسُ أَهْلُ اللَّذَّاتِ وَتَمْقُتُهُ أَهْلُ الخَلاعَةِ، وَهُو إحْيَاةً للسَّنَة وَإِمَاتَةٌ للبَدْعَة (٣).



نَدْبَ الشَّرْعُ إِلَىٰ النَّظرِ إِلَىٰ المراأَةِ قَبْلَ النِّكَاحِ، وأَجَازَ لِلشُّهُودِ النَّظرَ، فَلَيْسَ

<sup>(</sup>١) جَوَّرَهُ تَجْويرًا: نَسَبَهُ إِلَىٰ الجَوْر، وهُوَ الحَيْفُ والظُّلْمُ.

<sup>(</sup>٢) «الفنون» (٢/٧٤٣).

<sup>(</sup>٣) «غذاء الألباب» للسفاريني (١/٢١٣).

بِيدْعٍ أَن يَأْمُرَهَا بِالْكَشْفِ، وَيَأْمُرَ الرِّجَالَ بِالْغَضِّ؛ لِيَكُونَ أَعْظَمَ للابْتِلاءِ، كَمَا قَرَّبَ الصَّيْدَ إِلَىٰ الأَيْدِي في الإِحْرَامِ وَنَهَىٰ عَنْهُ »(١).



شَاهَدْتُ شَيْخَنَا وَمُعَلِّمَنَا الْمَنَاظَرَةَ: أَبَا إِسْحَاقَ الْفَيْرُوزِ أَبَادِي (٢) لا يُخْرِجُ شَيْئً إِلَى فَقِيرًا إِلاَّ أَحْضَرَ النِّيَّةَ، ولا يَتَكَلَّمُ في مَسْأَلَة إِلاَّ قَدَّمَ الاسْتِعَانَةَ بِاللهِ، وإِخْلاصَ الْقَصْد فِي نُصْرَةِ الْحَقِّ دُونَ التَّزِيُّنِ والتَّحسينِ لِلْخَلْقِ، وَلا صَنَّفَ مَسْأَلَةً إِلاَّ بَعْدَ أَنْ صَلَّىٰ رَكَعَات، فلا جَرَمَ شَاعَ اسْمُهُ وَاشْتَهَرَتْ تَصَانيفُهُ شَرْقًا وَغَرْبًا، هَذِهِ بَركَاتُ الإِخْلاص (٢).



عُوتِبَ ابْنُ عَقيلٍ في تَقْبيلِ يَدِ السُّلْطَانِ حِينَ صَافَحَهُ، فَقَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ كَانَ وَاللهِ عَوْتِ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَبَلْتُ يَدَهُ أَكَانَ خَطاً أَوْ وَاقعًا مَوْقعَهُ؟.

<sup>(</sup>١) «بَدَاتُع الفَوَائِد» (١٠٧٣/٣).

<sup>(</sup>٢) هو أبو إسحاق إِبراهيمُ بنُ عَليّ بنِ يوسُف الفيروزأبادي الشيرازي الشَّافِعيّ، صاحبُ اللمع ت (٤٧٦هـ). «السِّير» (٤٨//١٨) - ٤٦٤).

<sup>(</sup>٣) «بدائع الفوائد» (٣/١١٢٢).

قَالُوا: بَلَىٰ. قَالَ: فالأَبُ يَرُبُّ وَلَدَهُ مَرَبَّةً خَاصَّةً، والسُّلْطَانُ يَرُبُّ العَالِمَ مَرَبَّةً عَامَّةً؛ فَهُوَ بالإِكْرَامِ أُولَىٰ، ثُمَّ قَالَ: وَلِلْحَالِ الحَاضِرَةِ حُكْمُ مَنْ لابَسَهَا، وَكَيْفَ يُطْلَبُ مِنَ الْخَالِي عَنْها (١)؟!.

<sup>(</sup>١) «بدائع الفوائد» (١١٢٣/٣).



| ٥   | // DOLLDS: 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 10.000 / 1 | المُقَدِّمَة |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ٨   | ابْن عَقيل:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | تَرْجَمَةُ   |
| ٩   | ابْنِ عَقيل:<br>مُورَ مُورًا<br>- شيوخه<br>- سيوخه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ١            |
| ١.  | - تَلامِذَتُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۲            |
| ١,  | - مُؤلَّفَاتُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٣            |
| ۲۱  | - تَنَاءُ العُلَمَاءِ عَلَيْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| ۲۲  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٥            |
| ۲۳  | لحَوَاطِرِ:لخَوَاطِرِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| ۲۳  | _ شَذَّرَةٌ وَعْظيَّةٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1            |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| ٥ ٢ | - الْغَضَبُ بِقَدْرِ الْعُقُوبَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| ٥ ٢ | - مَحَاسِنُ الدُّنْيَا وَمَعَايْبُهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| ۲٦  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| ۲٧  | - أَدَاءُ النَّوَافِلِ مَعَ الإِخْلَالِ بِالفَرَائِضِ أَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| ۲۸  | <b>\                                    </b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| ۲۹  | الصِّدِّيقُ أَفْضَلُ هَذه الأُمَّة بَعْدَ نَبِيِّهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٩            |
| ۲۹  | الصِّدِّيقُ أَفْضَلُ هَذهِ الأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . •          |
| ٣,  | ١ - التَّسْليمُ لَأَمْرِ اللهَ وَتَحْكِيمُ حِكْمَتِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 1          |
| ٣١  | ١ – التَّوَكُّلُ عَلَىٰ الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۲ ۲          |
|     | ١ – ﴿ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
|     | ١ - ﴿ أُو لَمْ يَسيرُوا فِي الْأَرْضِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| ۶ ۳ | ر حَيْنَاهُ النَّالِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |

| ويترايحوم                 |          |
|---------------------------|----------|
| والمراجة والمواعظات والرا | ******** |

| ٣٧  | ١٦ _ المُخَالَطَةُ لِبَعْضِ النَّاسِ دَوَاءٌ وَلِبَعْضِ النَّاسِ أَدْوَاءٌ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| ٣٨  | ١٧ _ تَجَرُّعُ مَرَارَةِ الأَدَبِ                                          |
| ٣٩  | ١٨ _ مَنَازِلُ الأَسْلافِ                                                  |
|     | ١٩ _ مَنْ لَكَ بَأْخِيكَ كُلُّهِ؟!١٩                                       |
| ٤١  | . ٢ _ مَا أَحْسَنَ أَنْ تَكُونَ الفَضَائِلُ لَكَ!                          |
| ٤٢  | ٢١ _ تَعَلَّمُوا مِنَ الأَنْبِيَاءِ                                        |
| ٤٣  | ٢٢ _ المُخَاصَمَةُ مُوازَنَةٌ                                              |
| ٤٣  | ٢٣ _ ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ ﴾                                         |
| ٤٤  | ٢٤ _ الجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ العَمَلِ                                        |
| ٤٦  | ٢٥ _ الأَمْرَاضُ مَوَاسِمُ العُقَلاءِ                                      |
| ٤٦  | ٢٦ _ لا تُعَاشِرْ مُتَلَوِّنًا                                             |
| ξ Y | $\circ$                                                                    |
| ٤٨  | ٢٨ _ مُجَاهَدَةُ النَّفْسِ                                                 |
| ٤٨  | ٢٩ _ الْعَمَلُ لِهَذَا الدِّينِ أَعْظَمُ الجِهَادِ                         |
| 0.  | ٣٠ _ نِعْمَةُ المَعْرِفَةِ                                                 |
| 01  | ٣١ _ اَغْتَنِمْ عِبَادَةً الله في هَذِهِ اللَّمْحَةِ                       |
|     | ٣٢ _ لا تَنْصَحُ أَحَدًا عَلَىٰ شَرَّطِ القَبُولِ                          |
|     | ٣٣ _ الشَّيْبُ مَرَضُ المَوْتِ                                             |
|     | ٣٤ _ قَصْرُ الأَمَلِ                                                       |
|     | ٣٥ _ الاعْتمَادُ عَلَىٰ النَّاسِ إِفْلاسٌ                                  |
|     | ٣٦ _ ﴿ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ ﴾                                   |
|     | ٣٧ _ الرِّضَاءُ بِقَضَاءِ الله                                             |
|     | ٣٨ _ ﴿ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنَ ﴾ _ ٣٨                              |
| ο γ | ٣٩ _ الحَسَدُ وَبَالٌ عَلَىٰ صَاحِبه                                       |
| · \ | . ٤ _ الْفَرَحُ بِطَاعَة الرَّبِّ والْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الإِعْجَابِ |
| ٥٨  | ٤١ _ لُطْفُ الله بِخَلْقِهِ                                                |

| ٥٩. | ٤٢ _ العَمَلُ للنَّاسِ                                                                                         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٠. | ٣٤ _ للإيمانِ رَوَائحُ وَلَوَائِحُ                                                                             |
| ٦٠. | ٤٤ - اكتشاف أصْحَابِ المِللِ والنِّحَل                                                                         |
| ٦٣. | ه ٤ - تَعَلَّقُ القَلْبِ بِالله سَسَسَدِي الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَل |
| ٦٤. | ٢٦ – الطِّبَاعُ الرَّدِيَّةُ أَبَالِسَةُ الإِنْسانِ                                                            |
| ٦٤. | ٧٤ - مَذْهَبُ الْعَجَائِزِ أَسْلَمُ                                                                            |
| ٦٥. | ٤٨ - الصَّبْرُ عَلَى الْأَغْمَارِ                                                                              |
| ٦٥. | ٩٤ ــ حالُ الجُهَّالِ مَعَ الوَقْتِ                                                                            |
| ٦٦. | ٠٠ ــ اتَقَاءُ شَرَ الأَشْرارِ                                                                                 |
| ٦٧. | ٥١ - بُرُودَةُ الدِّينِ في الْقَلْبِ                                                                           |
| ٦٨. | ٥٢ – رِضَاءُ النَّاسِ                                                                                          |
| ٦٨. | ٥٣ - هُجُرَانُ أَهْلِ الْبِدَعِ والمُعَاصِي                                                                    |
| ٦٩. | ٤٥ - كُمَالُ الأَدَبِ في مُرَاقَبَةِ النَّفْسِ                                                                 |
| ٧١  | ٥٥ - الإغْضَاءُ عَنْ زَلاَتِ القُرُونِ الثَّلاَثَةِ                                                            |
| ٧٢٠ | ٥٦ - المَرْءُ مَخْبُوءٌ تَحْتَ لِسَانِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                   |
| ٧٢٠ | ٥٧ – قُصُورُ الأَعْمَارِ مَعَ بُلُوغِ الْغَايَاتِ                                                              |
| ٧٣  | ٥٨ - الحِكمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ                                                                            |
| ٧٤  | ٥٩ - الاسْتِرَاحَةُ إِلَى نَوْعٍ مِنَ الشَّكْوَى                                                               |
| ٧٤  | ٦٠ – مِنْ لُطْفِ الله بِعَبْدِهِ أَسْسَالِهِ الله بِعَبْدِهِ أَسْسَالِهِ الله بِعَبْدِهِ أَسْسَالِهِ الله      |
| ۷٥  | ٦١ - عَجْزُ الْعَقْلِ عَنْ مُلاَحَظَةِ الْعَوَاقِبِ                                                            |
| ٧٥  | ٦٢ - حَالُ بَعْضِ الْعَوَامِّ                                                                                  |
|     | ٦٣ – استقلال البلاء                                                                                            |
| ٧٧  | ٦٤ – هجران الدُّنيا                                                                                            |
| ٧٨  | ٦٥ – الْعِزُّ في القَنَاعَةِ                                                                                   |
| ٧٨  | ٦٦ _ الحَيَاةُ الطَّيِّبة                                                                                      |
| ٧٩  | ٧٧ = ﴿وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلاً﴾                                                                             |

مَوْيَرُ لِيُحْوِيرُ حَالِي الْمُورِيرُ وَالْمِيرُ الْمُورِيرُ وَالْمِيرُ الْمُورِيرُ وَالْمِيرُ الْمُورِيرُ و

| ۸٠  | ٦٨ - سَاعَةُ إِجَابَة                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| Y , | ٦٩ - الأَدَبُّ عنْدَ تلاوَة القُرْآنِ                                         |
| X*  | ٧٠ - حَالُ بَعْضُ النَّاسِ عند السماع                                         |
| 1.5 | ٧١ - جُهَّالُ الأَطبَّاء                                                      |
| λ ξ | ٧٢ - العشْقُ: أَسْبَابُهُ وَعِلاجُهُ                                          |
| Λο  | ٧٣ - الخَيْرُ عَادَةٌ وَالشَّرُّ أَصَالَةٌ                                    |
|     | ٧٤ – النَّوْحُ عَلَى الدُّنْيَا٧٤ – النَّوْحُ عَلَى الدُّنْيَا                |
| Λ7  | <ul> <li>٧٤ - النوح على الدي السيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس</li></ul> |
| ۸٧  | ٧٦ – في تاخير الإِجابة حكمة ومصدف                                             |
| ΛΛ  | 77 - تمسك الناس بالحراقات                                                     |
| ٨٨  | ٧٧ - الانْبِسَاطُ والمُدَاعَبَةُ مَعَ الزَّوْجَةِ والوَلَدِ                   |
| Д 9 | ٧٨ - عَاقبَةُ الْبُخْلِ والشُّحِّ                                             |
| ۸۹  | ٧٩ - حِفْظُ مَوَدَّةً الإِخْوانِ والجِيرانِ                                   |
| 9.  | ٨٠ - الرَّاحَةُ مِنْ تَعَبِ الاَعْتِراضِ                                      |
|     | ٨١ - في إِنْكَارِ مَا يُعْمَلُ في المُسَاجِدِ والمُقَابِرِ                    |
| 4 Y | ٨٢ - أكدارُ المُخَالَطَةِ                                                     |
| 95  | ٨٣ - مَدْحُ النَّفْسِ بِالْحَقِّ للمَصْلَحَةِ                                 |
|     | ٨٤ – لا قَرَابِةَ لَمَنْ لا تُؤْمَنُ مَكَايِدُهُ                              |
| ₹0  | ٥ ٨ - عُلَمَاءُ الْكلام يُشَكِّكُونَ في العَقَائِدِ                           |
| 90  | ٨٦ - حَلُّ الأُخُوَّة                                                         |
| λ   | ٨٧ - نَقْضُ العَهْدَ                                                          |
| 19  | ٨٨ _ كَانُّ مُحَلِّثُ فَقِيهِ                                                 |
| 19  | و ٨                                                                           |
| ٠٢  | ٩٠ - مَنْ تَرَكَ شَيْعًا لِلله، عَوَّضَهُ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهُ              |
| . * | ٩١ - عُلُوُّ الهمَّة                                                          |
| . * | ٢١ – علو الهمة                                                                |
| . 0 | ٩٢ - الجن يسكنون البيوت المعاد مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس          |
|     | ٦٠ ١٠ - ١٠ - ١٠ - ١٠ - ١٠ - ١٠ - ١٠ -                                         |

→ 17V <del>//</del>

| بَيْنَيْرُ الْجَوَّالِيَّالِيَّةِ الْجِلْقِيْلِيَّةِ الْجِلْقِيْلِيِّةِ الْجِلْقِيْلِيِّةِ الْجِلْقِيْلِيِّةِ الْجِلْقِيْلِيِّةِ الْجِلْقِيْلِيِّةِ الْجِلْقِيْلِيِّةِ الْجِلْقِيْلِيِّةِ الْجِلْقِيْلِيْلِيْقِ الْجِلْقِيْلِيْلِيْقِ الْجِلْقِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِيْل |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|       | •                                       |                                                                    |
|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ۲ ۰ ۱ |                                         | ٩٤ – تَكْرِيمُ اللهِ لِعَبْدِهِ                                    |
| ۱۰۸   |                                         | ٩٥ – بذل النفس في ذات الله                                         |
| ۱۰۸   |                                         | ٩٦ - مِنْ فَضَائِلِ الْمَجْنَهِدِ                                  |
| ١.٩   |                                         | ٩٧ – صَفَةُ الأَرْضِ أَيَّامَ اَلرَّبيعِ                           |
| ١.٩   |                                         | ٩٨ - تَسُلِيَةُ النَّفْسِ                                          |
| ١١.   | *************************************** | ٩٩ – فِرَاقُ الأَحْبَابِ                                           |
| 111   |                                         | ١٠١ - السَّلامُ عَلَىٰ شَوَابٍّ النِّسَاءِ                         |
| 111   |                                         | ١٠١ - التَّغَافُلُ عَنْ بَعْضِ مساوي النَّاسِ                      |
| 117   | ,                                       | ١٠٢ - التَّدَخُّلُ في الأسْرَارِ                                   |
| 117   | ,                                       | ١٠٣ ـ هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ!                                    |
|       |                                         | ١٠٤ - وَصْفُ أَصْحَابِ الإِمَامِ أَحْمَدَ                          |
| 115   |                                         | ١٠٥ – شَرُّ الطُّوائِفِ                                            |
| 116   |                                         | مَّ مَا مُنْ أَمُّ الْمَا مُ                                       |
| 114   |                                         | ١٠٧ - اسْتعْمَالُ الْقُرْآنِ في الأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ         |
| 110   | ······································  | ١٠٠ - ١٠٠ السنعمال القرآن في الأمور الدبيوية                       |
| 111   |                                         | ١٠٨ – ترفيع التياب السيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسي        |
| 117   | /                                       | ١٠٩ - مِنْ حِيَلِ أَهْلِ الإِلْحَادِ                               |
| 17.   |                                         | ١١٠ – أَدَبُ الْخَوْف منَ الله                                     |
| ۱۲۱   |                                         | ١١١ - أَشَدُّ شَيْءٍ عَلَىٰ النَّفْسِ                              |
| ۱۲۱   |                                         | ١١٢ – كَشْفُ وَجُهِ الْمَرْأَةِ الْحَرِمَةِ                        |
| ١٢٢   | ,<br>                                   | ١١٣ – بَرَكَاتُ الإِخْلاصِ كَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَس |
| 177   | ,<br>                                   | ١١٤ – تَقْبيلُ يَدِ السُّلْطَانِ                                   |
|       |                                         | الفهرس                                                             |



## من إصداراتنا لاُ:ي كَبِرُلات في في كَرِير في كَرِيرُون كَالِمُرُلِي مِنْ فَي المِرْلِط السِرْي

- \* فن الحوار. \* التاج المفقود.
- \* طريقنا للقلوب. \* نعمة الأخوة.
- \* ملك القلوب. \* منتقى الأشعار.
- \* تسهيل البلاغة. \* منتقى الفوائد / / ٢.
  - \* فتنة النظر. \* صيد الخواطر.
  - \* كيف تنال محبة الله. \* جفاف المشاعر.
    - \* الأخلاق بين الطبع والتطبع.
    - \* الخطاب البليغ في جماعة التبليغ.
    - \* الصحيح من الأثر في خطب المنبر.
    - \* حادي الصديق إلى بيت الله العتيق.
    - \* المنتقى من الأحاديث القدسية الصحيحة.
      - \* نزهة الأحباب شرح منظومة الآداب.
- \* تحفة الخطيب (أصول الخطابة آدابها صفات الخطيب).

المُعْرِبِينِ القاهرة: الْمُجْرِبِينِ النَّالِينُ لَكُ عَلَى الْمُعَالِدُهُ وَ الْمُعَالِدُ وَالْمُعُونُ وَ الْمُعَالِدُ وَالْمُعُونُ وَ الْمُعَالِدُ وَالْمُعُمِّ اللَّهُ وَالْمُعُلِقُ وَلَهُ وَالْمُعُلِقُ وَلَهُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعَالِدُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعِلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعِلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعِلِقُ والْمُعِلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعِلِقُ وَالْمُعِلِقُلْمُ وَالْمُعِلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعِلِقُ وَالْمُعِلِقُ وَالْمُعِلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعِلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالِمُ وَالْمُعِلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعِلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُ

شارع الإمام محمد عبده - أول درب الأتراك - ت: ٥١٢٠٦٢١ /٢٠٢٠

حاركم المتميزة



